ALEGE TO THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PA and described for the forest for the language of the forest fores المصام اللغوي لمجرة قرأه وطق حليه وخرج أحادثيه THE CONTRACTOR OF THE SECOND O

# ما المالية الم

في غرائب الفاظ الإما الشاعي المدوف باسم المدوف باسم

تفييراُ لفَاظِ مخصَراً لمزْني

ى بيف الإمام اللغوى لججة

ائي منعفُور (للأزهرِي)

صامب تهذیب کلفه ۲۸۲: ۲۸۲ ه

ه ۸۹ : ۸۹ م

قرأه وطق عليه وخرج أحادثيه

لينع ترتب لاهمة برالسَّغِرَى

دَارالطلائع

لِلنَّشْرُوالتَّورِّبِعُ وَالتَصَهُدِيرُ ٥ شَلَعَ عَبِدَالِمَكِيدَالِفَاعِ نَامِيَةَ امتِدَادِمَكَرَّرِعِبُ وَسِيرِفَهُلَّ مَدِينَهُ نَصُرُ النَّامِةِ . فَاكْمُنُ ٢٤٨٠٤٨٣ تَلْفِونِ ٢٤٤٦٤٤ / ٧٤٤٦٤٤

| الوكلاءُ بالدُّولِ العِيبَيْهُ )                                      |
|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                       |
| السعودية                                                              |
| الحار البيخداء الم                                                    |
| ت ۲۷۱ - ۲۲۱ - ۲۲۱ فلص ۱۲۱ ۱۲۱ مین ۱۲ د ۱۲۱ مین ۱۲ ۸۹ الریاش           |
| الرمز - ۱۱۹۱۲                                                         |
| □ كنوز البغرفة □                                                      |
| چدة ت : ۱۹۱۰ و ۱ قلکس ۱۴۴۲۲۷۳ من . پ : ۲۰۷۴ چدة ۲۱۴۸۷                 |
| المغرب                                                                |
| تا كار البغرافة ت                                                     |
| 40 شارع فوكتور هوكو - الدار البيضاء من . ب : 4150 ت : 300567 - 309520 |
| □ البكتبة السلفية □                                                   |
| 12 حمى الداخلة - زنقة الإمام القسطلاني - الدار البيضاء ت: 307643      |
| الإهادات                                                              |
| ا حار الفصيلة 🗆 🚤                                                     |
| نبی - نبرة - ص . ب : ۱۹۲۹ ت ۱۹۴۹۲ فکس ۲۲۱۲۷۱                          |
| البحريــــن                                                           |
| - حار المكبة ت                                                        |
| מי . י : ۱۳۸۷ אלם ۲۲۰۲۲                                               |
| الجماهيرية الغربية الليبية                                            |
| □ حار الفرجائـد □                                                     |

ص . ب : 132 ملتف 4873 - 60443 طراياس : الصاميرية العربية التيبية



# القدمة

إن الحمد لله ، نحمده ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ، ومن يضلله فلا هادى له . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمداً عبده ورسوله ، الأمين ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً .

فهذا كتاب « الزَّاهر » للعلَّامة اللَّغوى الحجة : أبى منصور محمد ابن أحمد الأزهريِّ ، صاحب « تهذيب اللَّغة » ، نحاول جاهدين العمل على نشره لطلبة العِلم ، لما فيه من الفوائد الجمة ، كما سنرى إن شاء الله تعالى .

وإنى لعاجز عن تقديم هذا الكتاب ، لفحولة مؤلفه ، وجلالته في هــذا العلم الجليل .

وما أرانى أملك إلَّا أن أقول: « أسأل الله المبتدىءَ لنا بنعمه قبل استحقاقها ، الـمُدِيمَهَا علينا ، مع تقصيرنا فى الإتيان على ما أوجب به من شكره بها، الجاعِلنَا فى خير أُمَّة أخرجت للناس: أن يرزقنا فهماً فى كتابه ، ثم سنة نبيه ، وقولًا وعملًا يؤدّى به عنَّا حقّه ، ويُوجَب لنا نافلة مزيده » (١) .

وكتب مسعر عبىر الحميىر السعرني

<sup>(</sup>١) اقتباس من الرسالة للإمام الشافعي – فقرة رقم (٤٧) .

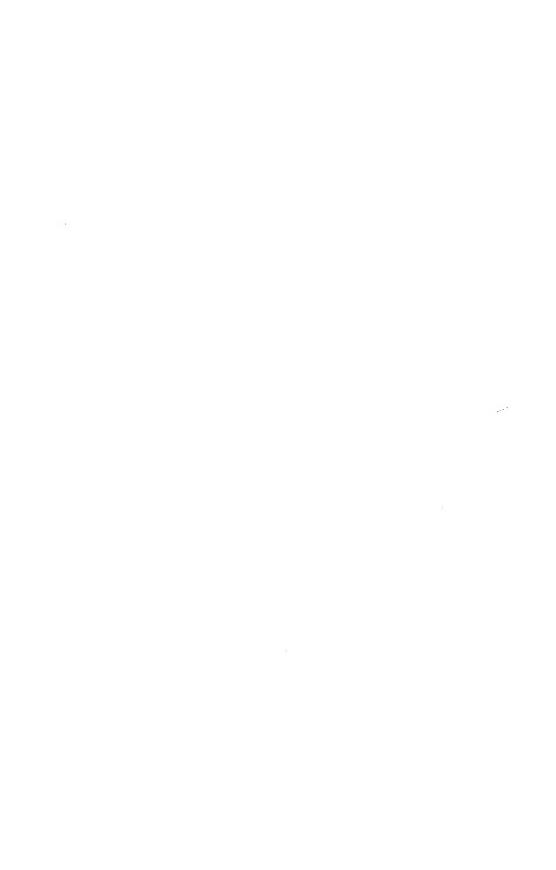

# ترجمة الأزهرت

#### اسمه ونسبه ومولده:

هو : العلَّامة أبو منصور ، محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهرى اللُّغوى الشافعي .

أما عن نسبه ، فالأُزْهَرى - بفتح الألف ، وسكون الزاى ، وفتح الهاء ، وفى آخرها الراء - ، هذه النسبة إلى الأزهر ، وهو اسم لجد أبى منصور ، وانظر الأنساب ( ١٢٤/١ - طبعة مؤسسة الكتب العلمية ، بتحقيق : عبد الله عمر البارودى ) .

ولد سنة اثنتين وثمانين ومائتين من الهجرة النبوية المشرفة .

#### شـيوخه:

لقد ارتحل الأزهريّ - رحمه الله - في طلب العلم . فنزل ببغداد ، وغيرها من البلدان ، خلافاً لهراة - بلده .

#### ومن شيوخه :

- ١ الحسين بن إدريس الهروى .
- ٢ محمد بن عبد الرحمن السامي .
- ٣ أبي القاسم البغوى ، صاحب الجعديات .
  - ٤ أبي بكر بن أبي داود الحافظ.
- و ابراهيم بن عرفة ، المعروف بِت أبا بكر بِنِفْطُويْه .
- ٦ أبي الفضل المنذري ، انظر التحقيق هامش (٨٨) .
  - ٧ عبد الله بن عروة ، وآخرين .
    - وترك ابن دُريد تورعاً ، فقد قال :
- « دخلتُ دارَه ، فأَلْفَيْتُه على كِبرِ سنِّه سَكْران » ، [ السير / ٣١٦/١٦ ] .

#### تلامـــذه:

#### روی عنه:

- ۱ أبو عبيد الهروى مؤلف كتاب « **الغريبين** » .
  - ٢ أبو يعقـوب القراب .
  - ٣ أبو ذر عبد بن أحمد الحافظ الهروى .
    - ٤ أبو عثمان سعيد بن عثمان القرشي .
      - ٥ الحسين بن محمد الباشاني .
  - ٦ علىّ بن أحمد بن خَمْرَويْه ، وغيرهم .

#### شيءٌ من شعره:

ومن شعره ، ما وجد على أصل كتاب « التهذيب » له ، بخطه : وإنَّ عناءً أن تُعَـلُم جَاهِلًا ويحسَبُ جَهْلًا أنه منك أَعَلَمُ متى يبلُغ البُنْيَان يَوْماً تَـمامَهُ إِذَا كُنت تَبْنِيه وآخرُ يَهْـدِمُ فَكَيْفَ بِنَاءٌ خلفَه ألفُ هَـادم وألفٌ وألفٌ ، ثم ألفٌ وأَعْظَمُ (١)

#### ثناء العلماء عليه:

قال فيه الذهبي – رحمه الله – : « وكان رأساً في اللُّغة والفِقه ، ثقـةً ، ثبتاً ، ديِّناً » .

وقال ابن السبكى فى « طبقات الشافعية » : « وكان إماماً فى اللُّغة ، بَصيراً بالفِقه، عارفاً بالمذهب ، عالى الإسناد ، ثخين الورع ، كثير العبادة والمراقبة ، شديد الانتصار لألفاظ الشافعى ، مُتحرّباً فى دينه ، أدرك ابن دُريد ، وامتنع أن يأخذ عنه اللغة » اه .

<sup>(</sup>١) الأبيات في «طبقات الشافعية » ( ٦٨/٣ ) .

#### مصنفاته:

#### ومن مصنفاته:

- ١ التهذيب ، أو : تهذيب اللغة ، طبع بتحقيق العلامة عبد السلام
   محمد هارون وآخرين .
  - ٢ التقريب في التفسير .
- ٣ تفسير ألفاظ المزني ، كتابنا هذا ، وسيأتي وصفه والكلام عليه .
  - ٤ علل القراءات .
  - ه الروح وما ورد فيها من الكتاب والسنة .
    - ٦ تفسير الأسماء الحسني .
      - ٧ تفسير إصلاح المنطق.
      - ٨ تفسير السبع الطُّوَل .
      - ٩ تفسير ديوان أبي تمام .
        - وغيرهم كثير .

#### وفساته :

مات - رحمه الله - بعد عطاء زاخر للأُمة الإسلامية ؛ مات في ربيع الآخر سنة سبعين وثلاث مئة ، عن ثمان وثمانين سنة ، عاشها في جد وكد ، رحمه الله وغفر لنا وله .

#### مصادر ترجمته

وللمزيد عن حياته ، انظر :

# وصف الخطوط وتوثيقه

المخطوط من محفوظات دار الكتب المصرية تحت فن [ ٣٥١ - لغة ] ، وصوّر على ميكروفيلم برقم (٢١٣٠٢) .

أمًّا عدد أوراقه فهي (١١٩) ورقة .

ومتوسط عدد الأسطر في « الصفحة (١٩) سطراً .

ومتوسط عدد الكلمات في السطر (١٠) كلمات.

وهو بخط جيد ومقروء ، إلَّا في بعض المواضع القليلة جدًّا .

وغلافه كُتِبَ عليه الآتي :

« كتاب الزَّاهــر ..

تصنيف : الأزهرى ، في غرائب ألفاظ الإمام الشافعي

الذي نقله عنه المزنى - رحمة الله عليهم » .

والكتاب ذكره الذهبي ، وابن السبكي ، وغيرهما . فهو له والحمد لله تعالى .

\* \* \*

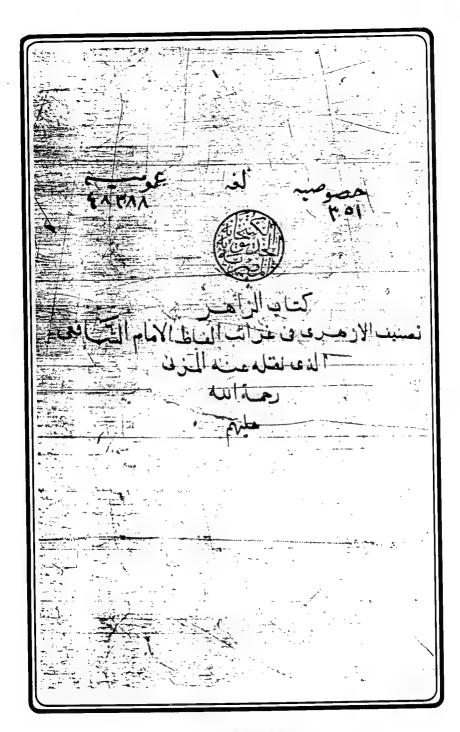

عنوال المخطوط

ومنمور محدبن احمد بن الازهر الازهري رحمه الت لمعد تدالهادي لنشأ بنضاله المنارة نشأ بعدله الموضح لناسبل الرشاد والموقف السب اد حمدا بنسمي مزيد انف الد ويترى كريم احسانه ولياه استل التويق للصواب إنه خبرموفق ومع اما يعب فان لما كثر نعبي لمواسع أينات التنزيل وَمَا أوديقها الله تعالى من السان ألذي لايستنغى عنه متادوتم مادرسته منسن الصطغهان الله عليه وسلم المبنة حل لك الموامع ومن أنا بهعابته رضي الماعهم ولخلفالمغ وسيف مرت عالم نسسم المرابع التالياب المالية من الكتاب عطفت على النظر ف المؤلفات التي منها بعلة المصار المسامن من الحساز بين والعراف وغيرهم منالانه المتقنان وذوى المصائر المازين فدرستها فاخذك يتعظىمن فوا تنبعا والفيت اباعبه ابمه محمه بن ادرس النافي إنار المه سرهانة ولقاه برضوانه انفيهم بميرة والرعهم بيانة واغزرهم علما وافعمم آسانا واحسر لهدالفاظا واوسعهم طرز اشعت مبسوطكت وامهات اصولهس بعضاحك وأجدر

علول المنوق في مواقيتها الابهدة الليوم فكانوا فيتولون في الدينة تلزم الرجل عجوما عليه المتون ارفق له فا ومن دلك تول رعير البحرا قوم لتوم عدامة ولم يهريقوا بينهم مل مجر بكان اللازم للمق المناس له يتول اذاكم لم عمالتريا الابتس عقك لذا واذ علم بعده الدبرات وفيتك كها و وست الكنابة كن به فالاسلام لان المكاتب لوحسع عليه المسال في مجم واحد المتن عليب فكالولاععلون مايكانب عليه غم بجوما لشتى في أوقات شمتى ليتلسرعليه تملش بعدش وبكرينا يسلمه فالفرروا مثالت مالني الي في يقال كتيت البعلة اذا فهمت مابين شفيرى مامها علفة ارسكر واكتنت النربة اذاخت نهافاولي عليه فلما كانب المكاتب منعمسه لغربعد بحرسيد كتابه ككتب المعران المغرولذلك قال المنعها لأغور اللتابة على اقلهن غين لاداقل المالمة اثنان وهوان عسمش المش ويستدل بهذا المتسير معد و النانعي ان الكتابة التمواد اكانت على أقبل منجين والكنية مَن الميل سيعكنيه لتناسها والمناعما فاقم ق يقال ادع كاتب بعابن بوم مكانبته فتاداه الكانب واستاداه ارأى قبضه قال وللاعبالكاف عامن عن كتابته لكاتب فاني تيولة فانالهم موله لها مؤوده اوكانا في لمريق حرابة اوكان شاب مولهان المسل

الهفحة قبل الإخيرة من المخطوط



الصفحة الآخيرة من المخطوط

# عملي في الكتاب

- ١ تخريج الآيات وضبطها ضبطاً شديداً ..
- ٢ تخريج الأحاديث ، وبيان درجتها من حيث الصحة والضعف .
  - ٣ تخريج الشواهد الشعرية ، ونسبة الشعر لقائله إلَّا ما جهلته .
    - ٤ ضبط بعض الكلمات المشكلة .
    - ٥ عمل مقدمة للكتاب ، وترجمة للمؤلف .
      - ٦ عمل الفهارس اللازمة للكتاب.

نسأل الله أن يلهمنا رشدنا ، ويوفقنا إلى ما فيه الخير والفلاح .

كتبه

مسعر عبر الحمير السعرني



# وبه نستعين

قال أبو منصور محمد بن أحمد بن الأزهر الأزهرى - رحمه الله -: الحمد لله الهادى لمن شاء بفضله ، المضل من شاء بعدله ، الموضح لنا سبيل الرشاد الموفقنا للسداد ، حمداً يقتضى مزيد أفضاله ، ويمترى كريم إحسانه ، وإياه أسأل التوفيق للصواب ، إنه خير موفق ومعين .

أمًّا بَعْهُ : فإنى لما كَثُرُ نصحى لجوامع آيات التنزيل ، وما أودعها الله تعالى من البيان الذى لا يستغنى عنه عباده ، ثم ما درسته من سنن المصطفى على البينة جمل تلك الجوامع ، ومن آثار صحابته - رضى الله عنهم - وأخبار التابعين لهم بإحسان ، ما ازددت به بصيرة فيما علمناه من الكتاب ، عطفت على النظر في المؤلفات التي صنفها علماء أمصار المسلمين من الحجازيين والعراقيين وغيرهم من الأثمة المتقنين ، وذوى البصائر المميزين ، فدرستها فأخذت حظى من فوائدها ، وألفيت أبا عبد الله محمد بن إدريس الشافعي - أنار الله برهانه ولقًاه رضوانه - ، أثقبهم بصيرة ، وأبرعهم بياناً ، وأغزرهم علماً ، وأفصحهم لساناً ، وأجزلهم ألفاظاً ، وأوسعهم خاطراً ، فسمعتُ مبسوط كتبه ، وأمهات أصوله من بعض مشايخنا ، وأقبلتُ على دراستها دهراً ، واستعنت بما استكثرته من علم اللغة على تفهمها ، إذ كانت ألفاظه - رحمه الله - عربية محضة ، ومن عجمة المولدين مصونة ، وقدرت تفسير ما استغرب منها ، فعلمت أنى إن استقصيت تخريجها كثر حتى يمل قارؤه ، فأعملت رأبى

فى تفسير ما استغرب منها فى الجامع الذى اختصره المزنى أبو إبراهيم إسماعيل ابن يحيى (۱) – رحمه الله – من جميعها ، وزادنى رغبة فيما أردته حرص طائفة من المتفقهة على استفادتها ، على أنى لم أقصد بالذى تحريته المبتدئ الريض دون المرتاض الذى خرجت خوارجه ، وأعانه ذكاؤه على معارضات المناظرين ، ومحاورات المميزين ، بل جعلت لكل منهم فيما كشفته وبينته حظًا وافياً وبياناً شافياً ، والله المعين ولا حول ولا قوة إلّا بالله عليه توكلت وإليه أُنيب .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) اسمه : أبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المصرى صاحب الشافعي ، توفي في ربيع
 الأول سنة ٢٦٤ هـ

قال فيه الشافعي : ﴿ المُزَنِّي ناصر مذهبي ﴾ ؛ وكان زاهداً عابداً .

انظر : « سير أعلام النبلاء » ( ٤٩٢/١٢ ) وهامشه .

وكتابه الذي يشرح الأزهري غريبه مطبوع على هامش ﴿ كتاب الأم ﴾ المطبوع بدار الشعب .

# ما جاء منها في أبواب الطهارات الطهور والغسول والقرور والوضوء

ذكر الشافعي (١) - رحمه الله - قول الله تعالى: ﴿ .. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً ﴾ (٢) . وفسر الطَّهُور على مقدار فهمه فاحتاج من بعده إلى زيادة شرح من باب اللغة فيه ؛ فالطَّهُور : جاء على مثال فَعُول ، وفَعُول في كلام العرب يجيء بمعانٍ مختلفة ، فمنها فعول في معنى يُفْعَلُ به ، مثل طهور وغسول ، وقرور ، ووضوء ، فالطَّهُور الماء الذي يُتَطَهَّر به ، والغَسُول : الذي يُعتسل به ويغسل به الشيء ، والقَرُور: الماء الذي يتبرد به ، ومن هذا الباب الفَطُور وهو ما يُفْطَر عليه من الطعام ، والنَّشُوق ما يُسْتَنْشَقُ بِه .

وإذا كان الطهور من المياه ما يتطهر به أو يطهر به ثوب وغيره عُلِمَ أنه طاهر في ذاته مُطَهِّر لغيره ، والطّهور الذي طهر بنفسه وإن لم يطهر غيره ، والطّهور لا يكون إلَّا طاهراً مطهراً لغيره ، وكذلك الوَضُوء هو الماء الذي يتوضأ به ويوضأ به كل متوضئ . وكذلك يقال توضأت وضوءًا حسناً ، اسم وضع موضع المصدر ، فأما الوُضوء - بضم الواو - فإنه لا يعرف ولا يُستعمل إلَّا في المصدر ، لا في باب الوضوء بالماء وقد يقال : وضُو الإنسان يَوْضُو وَضَاءَة وَوَضَاءَة الله الله وَمَن الله والله وا

وقد يقول : رجل صَبُور إذا كان ذا صبرٍ على ما يُثتَلَى به من البلايا ،

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى ( ٢/١ - هامش الأم ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية ٤٨

والصابر دون الصبور ، ولفظ المذكر والمؤنث في هذا الباب سواء ، ورجلٌ صبورٌ وامرأة صبورٌ بغير هاء ، فافهمه .

ويجىء فَعُول بمعنى مفعول كقولهم: بعير رَكُوب وناقة حَلُوب ، وربما أُدخلت الهاء في هذا الباب .

وقد يجىء فعول اسماً لاصفة ، كالذَنوب وهو النصينب أو الدلو الكبير ، قال تعالى : ﴿ فَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا ذَنُوباً مِثْلَ ذَنُوبٍ أَصْحَابِهِمْ ... ﴾ (١) أى نصيباً من العذاب .

ویجیء فَعُول مصدراً وهو قلیل ، فمن ذلك قبلته قَبولًا وأولعتُ به ولوعاً ، وأوزعتُ به وزوعاً ، وحكی بعضهم عن یونس النحوی : مضیتُ علی الأمر مَضُوًّا ، وهو نادر ، قال الشافعیّ – رحمه الله – : « وما عدا ذلك من ماء ورد أو شجر » (7) . معناه : ما جاوز ذلك ، والعرب یستثنی بما عدا وما خلا فتنصب بهما ، فإذا حذفوا منها خفضوا وفتحوا كقولهم : جاءنی القوم عدا زید و عدا زیداً و خلا زید و و خلا زیداً (7) ، كل ذلك جائز ، ویقال : قد عداك هذا الأمر ، أی جاوزك یعدوك ، ومنه الاعتداء وهو مجاوزة الحد والقدر .

قال الشافعيّ - رحمه الله - في «المبسوط»: « فإن نحر جزور فافتظ كرشها واعتصر منه ماء لم يكن طهوراً». معنى « افتظ »: أي اعتصر منه ماء الكرش وصفّاه ، وسمى ذلك الماء الفَظّ لغلظه ، والعرب إذا أعوزهم الماء لشفاههم في الفلوات البعيدة التي لا ماء فيها نحروا جزوراً ، واعتصروا ماء كرشه فشربوه وتبلغوا به . وقيل لماء الكرش فَظٌ لغلظه وخبثه ، ومنه يقال للرجل القاسى القلب فظ ، وقد فظظت يا رجل تفظ ، وقد قال الله عز وجل :

# ﴿ ... وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظً الْقَلْبِ ... ﴾ (1) .

<sup>(</sup>١) سورة الذاريات ، الآية ٥٥

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى ( ٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : « شرح ابن عقيل على ابن مالك » ( ٢٣٤/٢ - ٢٣٨ ) .، واللسان مادة [عدا] .

<sup>(</sup>٤) سورة آل عمران ، الآية ١٥٩

وروى عن النبى ﷺ أنه قال : « أيما إهاب دبغ فقد طهر » (١) ، وكل جلد عند العرب إهاب ، وجمعه : أُهُبُ وأَهَبُ . وقد جعلت العرب جلد الإنسان إهاباً ، قال عنترة :

فَشَكَكْتُ بِالرُّمْحُ الْأَصَمُ إِهَابَهُ لَيْسَ الكَرِيمُ عَلَى القَنَا بُحَرَّمِ (٢)

أراد رجلًا لقيه في الحُرب ، فانتظم جلدتُه بسنان رمحه فأنفُذه ، وهو الشك ويروى ثيابه ، أي بدنه ، وقيل قلبه .

وروى عن النبى عَيِّلِيَّةِ أنه قال : « الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » (٣) . آنِية الفضة ، جمع إِنَاء ، مثل كِسَاء وأَكْسية ؛ ومعنى قوله : يُجَرْجِرُ فى بصنه نار جهنّم : أَى يُلَقَى فى بطنه نار جهنّم ، فنصب نارَ بالفعل بقوله : يجرجر ، وهذا مثل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ جَهنم ، فنصب نارَ بالفعل بقوله : يجرجر ، وهذا مثل قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمُوالَ الْيَتَامَى ظُلْماً إِنَّ مَا يَأْكُلُونَ فِى بُطُونِهِمْ نَاراً ﴾ (ئ) ، فنصب نارً (٥) بقوله : يأكلون ، يقال : جَرْجَرُ فلان الماءَ فى حَلْقه إذا جَرَعَه فنصب نارً (٥) بقوله : يأكلون ، يقال : جَرْجَرُ فلان الماءَ فى حَلْقه إذا جَرْعَه جَرْعاً متتابعاً يُسْمَعَ لَه صوت ، والجَرْجَرة حكاية ذلك الصوت ، يقال : جَرْجَر الفَحْل من الإبل فى هَدِيره إذا ردده فى شِقْشَقِتِهِ حتى يستلهوا بها ، يحكى هَدِيره : جَرْجَرة ويقال للحَلَاقِيم الجَرَاجِر من هذا .

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه الشافعي في « الأم » ( ٧/١ ) ، والترمذي برقم (١٧٢٨) بنفس لفظ الكتاب « أيما إهاب ... » الحديث ، من حديث ابن عباس ، وللحديث طرق أخرى عنه متفق عليه .

<sup>(</sup>۲) البيت من معلقته ، وهى فى « ديوانه » (ص ١٢٤) ، وشرح المعلقات السبع للزوزنى (ص ١٧٦ – طبعة مكتبة صبيح / والبيت فيه تحريف وتصحيف ) ، وجمهرة أشعار العرب لأبى زيد القرشى (ص ١٧٨ طبعة دار الكتب العلمية ) ، و « شواهد المغنى » ( ١/ ٤٨٠) ، واللسان مادة [ شكك] ، وصدره فى » أساس البلاغة » مادة [ شكك] . ورواية صدره فى المصادر السابقة : « فشككت بالرمح الأصم ثيابه » .

والأصم : الصلب ، يقول : طعنته طعنة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها لأن الرماح مولعة بالكرام لحرصهم على الإقدام .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : من حديث أم سلمة ، وانظر تخريجه في إرواء الغليل برقم (٣٣) للشيخ الألباني .

<sup>(</sup>٤) سورة ألنساء ، الآية ١٠

<sup>(</sup>٥) كذا وقع بالأصل ، بدون ألف ، وهو رسم جائز ، انظر ما كتبه العلّامة أحمد شاكر في تعليقه على « الرسالة » للشافعيّ (ص ٥٩ ، فقرة رقم ١٩٨) ، وستأتي هذه الرسمة كثيراً .

ومنه قول النابغة :

# ﴿ لَهَامِيمُ (١) يَسْتَأْهُونَهَا بِالْجَـرَاجِرِ (٢) .

أى يبتلعونها بالحناجر ، والمضبب بالفضة من الأقداح الذى قد أصابه صدع ، أى : شق ، فسويت له كَتِيفَة عريضة من الفضة ، فاحكم الصدع بها ، والكَتِيفَة يقال لها : الضَّبَّة ، وجمعها الضِّبَّاب ، وقد ضَبَّبَ فلان قدحه يضببه (٣) ، إذا لامه بها . ومن هذا قيل لطَّلع النخل قبل انشقاقه وتفلقه عن الغريض الذى فى جوفه ضَبَّة ، وجمعها : ضِبَابٌ ، قالَ الشَّاعِرُ :

يُطْفِنَ بِفُحَ ال كَأَنَّ ضِ بَابَهُ بُطُون المَوالِي يَوْمَ عِيدٍ تَغَدَتِ (١)

أراد بالفُحَّال فحل النخل الذي يؤبَّر بثمره ثمر الإناث ، وضبابه ما خرج من طلعه قبل انشقاقه .

قال الشافعي - رحمه الله - : « وأُحب السواك عند كل حال تغير فيها الفم الاستيقاظ من النوم والأَزْم » (°) . والأزْم : خفض معطوف على

(٢) عجز بيت وصدره كما في ( الديوان ، : ( ص ٦٦ ) :

من قصيدة يسرد فيها ما وقع بينه وبين النعمان ، عندما أراد أن يستولى على بنى محن بن حزام من بنى عذرة ، فنهاه النابغة عن غزوهم ، فلما أبى النعمان ، أرسل النابغة لقومه يخبرهم بغزو النعمان ويأمرهم أن يمدوا بنى محن ، ففعلوا ، فهزموا غسان ، فقال النابغة :

> > (٣) على هامش المخطوطة : (خ) بضبَّةٍ ..

(٤) اختلف في نسبة هذا البيت ، فقد نسبه ابن منظور في ١ اللسان ٢ [ضبب] إلى البطين التيمي ،
 وكان وصَّافاً للنخل .

ونسبه الزمخشري في ( الأساس ) [ضبب] إلى سويد بن الصامت .

والبيت بلا نسبة في « إصلاح المنطق » ( ٣٣١) ، وتهذيبه ( ١١٧/٢) ، واللسان [فحل] ، والمقاييس (٣/ ٣٥٨) ، وتهذيب اللغة ( ١١/ ٤٧٦) .

(٥) مختصر المزني ( ٤/١ ) .

<sup>(</sup>١) على هامش المخطوط: ﴿ اللهاميم: السادات ﴾ .

الاستيقاظ ، لأنه بدل من قوله : « كل حال » .

ثم قال : « الاستيقاظ » : أي عند الاستيقاظ من النوم .

وأما الأَزْمُ: فهو الإمْسَاكُ عن الطعامِ والشرابِ ، ومنه قيل : للحِمْيَة : أَزْمٌ ، وهو الإمساكِ عن الطعامِ والشرابِ ، ومنه قيل لسنة الجدب والمجاعة أَزْمَة .

قال أبو زيد <sup>(۱)</sup> : أزم علينا الدهر : إذا اشتد أمره ، وقل مطره وخيره ، وأَزَمَتْ الدابة على اللجام : إذا أمسكته بأسنانها ، كأنه يعضه ، ودابة أَزُومٌ ، تقبض على لجامها بأسنانها .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) هو : سعید بن أوس بن ثابت أبو زید الأنصاری ( ۱۲۲ هـ – ۲۱۰ هـ ) ، كان عالماً باللغة وغریبها ، له كتب مطبوعة منها : كتاب النوادر ، طبع بتحقیق محمد عبد القادر أحمد. انظر ترجمته فی : « مراتب النحویین » ( ۲۳) ومقدمة النوادر .

# باب النيَّـــة

أصل النيَّة مأَخوذ من قولك: نويت بلد كذا ، أى : عزمت بقلبى قصده ، ويقال للموضع الذى يقصده : نيَّة - بتشديد الياء - ، وَنِيَة - بتخفيفها - وكذلك الطِّيَّة والطِّية قاله ابن الأعرابيّ . وانْتَوَيْتُ موضع كذا : أى قصدته للنَّجْعَة انْتِوَاء ، ويقال البلد المنوى نَوَى نواء أيضاً ، والنوى : الفراق ، يقال : نَواكَ الله ، أى حفظك الله ، كأن المعنى : قصدك الله بحفظه إياك ، فالنيَّة : عزم القلب على عمل من الأعمال فرض أو غيره .

وقوله: « فيغرف غَرْفَةً لفيه وأنفه » (١) ، فالغَرْفَةُ : أن يغرف الماء بكفه مجموعة الأصابع مرة واحدة – هذا بفتح الغين – ، وأما الغُرفة – بالضم – ، فالماء المحمول بالكف ، ومثله : خَطوتُ خُطوة واحدة ، والخَطْوة ما بين القدمين . وقول الله عز وجل : ﴿ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ (٢) إلى قوله : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ (٢) . فالمرافق واحدها : مَرْفِقٌ ، ويقال : مَرْفَقٌ لُغْتان ؛ وأخبرني المنذري عن أبي الهيشم أنه قال : المَرْفِق : ما جاوز إِبرة الذّراع التي من عندها يذرع الذّراع ، والقبيخ رأس العَضُد الذي يلي المِرْفق ، قال : وزُجّ المرفق ما بين القبيح وبين إبرة الذراع ، وهو المكان الذي يرتفق عليه المتكئ ، إذا ألقم راحته رأسه ، وثني ذراعه واتكاً عليه ، وهو الحدّ الذي ينتهي المتكئ ، إذا ألقم راحته رأسه ، وشما : المَنْجِمَان ، وهما العَظمان النَّاتِتَان في منتهي السّاق مع القدم ، وهما ناتئان عن يمنة القدم ويسرتها ، وامرأة دَرْماءُ منتهي الكوب ، إذا كان اللحم قد غطي نتوء الكعب ، وهذا قول الأصمعي (٣) وهو الكوب ، إذا كان اللحم قد غطي نتوء الكعب ، وهذا قول الأصمعي (٣) وهو الله الله عنه وله الله .

فأما معنى قوله: ﴿ إِلَى ﴾ في قوله: ﴿ إِلَى الْمَرَافِقِ ﴾ و﴿ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ﴾ فقد أخبرني المنذري عن أبي العباس أحمد بن يحيى أنه قال: « إلى » هاهنا

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى ( ٦/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٦

<sup>(</sup>٣) انظر ترجمته في مقدمتي لكتاب : ﴿ الاشتقاق ﴾ له ، وهو قيد الطبع .

بمعنى « من » (١) ، واحتج بقول الله تعالى : ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى الله ﴾ أى : أَمْوَالِكُمْ ﴾ (١) أى مع أموالكم ، وبقوله : ﴿ مَن أَنصَارِى إِلَى الله ﴾ أى : مع الله .

وقال الزُّجَّاج : « إلى » في هذا المُوضع بمعنى مع غير متجه لما يكون تحديد إِلَّا أَنه لو كَان معنى الآية « اغسلوا أيديكم مع المرافق » لم يكن في المرافق فائدة ، فكانت اليد كلها يجب أن تُغسل من أطراف الأصابع إلى الإبط ، لأنها كلها يد ، ولكن لما قال : ﴿ إِلَى الْمَرَافِق ﴾ أمرنا بالغسل من حدّ المرافق إلى أطراف الأصابع ، كأنه لما ذكر اليد كلها أراد أن يحدّ ما يُغسل مما لا يُغسل ، فجعل حدّ المغسول المرافق ، وما وراء ذلك غير داخل في حد المرافق ، فالمرافق منقطعة مما لا يغسل من اليد داخلة فيما يغسل ، وهكذا كما يقول الرجل : قطعَ فلان أصابعَ فلان من الخِنْصر إلى المسبحة ، فقد علمنا أنه أخرج المسبحة مما لم يقطع ، وأدخلها فيما قطع ، فإن قال قائل : إن المرافق والكعبين غير داخلة في الغسل لأن إلى نهاية ، واحتج بقوله تعالى :﴿ ثُمَّ أَتِـمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْـل ﴾ (٣) ، والليل غير داخل في الصيام ، فكذلك المرافق والكعبان غير داخلة في الغسل ، قيل له : فرق بينهما ما قدمت ذكره وهو أن المرافق تحديد داخل في المحدود ، والمحدود الأيدى ، والليل غير داخل في محدود النهار ، لأن الليل غير النهار فهما مختلفان لهذا المعنى ولو أن رجلًا قال : وهبت لك هذه المشجرة من هذه الشجرة وأشار إليها إلى أقصاها شجرة لدخل ذلك كله في الهبة لدخوله في محدود الشجرة . قال أبو منصور الأزهري : وهذا الذي قاله الزُّجَّاج صحيح ، وهو قول محمد بن يزيد المُبرد .

<sup>(</sup>١) وله قول آخر ، ففى « مجالسه » ( ٢٢٦/١ ) . قال : « إلى المرافق » . قال : ( هى مثل « حتى » للغاية ، والغاية تدخل وتخرج ، يقال : ضربت القوم حتى زيداً ، يكون زيد مضروباً وغير مضروب ، فيؤخذ هاهنا بالأوثق ) اه .

وانظر : « تفسير الطبرى » ( ۲۹۸/۱ – ۲۹۹ ، ۲۹۳/۱ ، ٤٤٤ ) ، طبعة المعارف .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٨٧

#### النَّزعَتان والاسْـتطابة:

قال الشافعي - رحمه الله - : « النزعتان من الرأس » (١) .

النَّزْعَتَان : هما الموضعان اللذان ينحسر الشعر عنهما في مقاديم الرأس ، يقال : نَزعَ الرَّجلُ يَنْزَع نَزَعا فهو أَنْزَعُ .

والاستطابة : الاستنجاء بالحجارة أو بالماء ، يقال للرجل إذا بال أو تغوط ثم تمسح بثلاثة أحجار أو بمدر قد اسْتَطَابَ فهو مُسْتَطِيبٌ ، وأطَابَ فهو

قال الأعشى :

# يا رَخَماً قَاظَ عَلَى مَطْلُوبِ يُعْجِلُ كَفَّ الخَارِئ المُطِيبِ (٢)

يهجو رجلًا شبهه بالرخم الذي يرفرف في السماء ، فإذا رأى إنساناً يتغوط انتظر قيامه من غائطه ، ثم نزل إلى الغائط فأكله . وقوله : « قاظ على مطلوب » ، أي قام في القيظ وهو حر الصيف ، ومطلوب موضع .

وأخبرني الإيادي عن شَمَرِ أنه قال : الاستنجاء بالحجارة مأَخوذ من نجوت الشجرة وأنجيتها واستنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه بالماء أو الحجر يتمسح به . قال : ويقال استنجيت العقب إذا خلصته من اللحم ونقيته منه ، وأنشد ابن الأعرابي:

#### جِلْسَةَ الْجَــَازِرِ يَسْتَنْجِي الوَتَوْ (٣) فَتَبَازَتْ فَتَبَازَخْتُ لَهَا

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ( ٨/١ - طبعة دار الشعب ) .

<sup>(</sup>٢) الشطران في « ديوانه » ( ص ١٧٢ ) من ضمن أرجوزة قالها في مدح وائل بن شرحبيل بن عمرو ، وقومه .

ورواية البيت الأول في الديوان :

<sup>\*</sup> يا رخما قاظ على ينخوب \*

والينخوب : الجبان . وبرواية الكتاب في : « اللسان » [طيب] .

<sup>(</sup>٣) البيت لعبد الرحمن بن حسان ، وهو من شواهد « اللسان » مادة [ بزخ ، ونجا ] ، وقبله كما في [بزا] من « اللسان »:

سائِلًا مَيِّه هَـلْ نَبَّهْتُهَـا آخِرَ اللَّيْـل بِعَرْدٍ ذِي عُجَرْ

## البزَا والأبزخ والأبزى:

قال: تَبَازَت: رفعت (١) مَؤخرتها - يعنى -: امرأة تيسرت لإتيانه إياها في مأتاها ، فتبازخ الرجل أى تطامن فأشرف حَارِكُه ، والبَرّا: أن يستأخر العَجزُ ويستقدم الصدر ، والأبزخ الذى فى ظهره تطامن . قال الفراء: الأبزى الذى قد خرج صدره ودخل ظهره . وجعل القتيبي الاستنجاء مأحوذ من النَّجُوة وهو ما ارتفع من الأرض ، فكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته تستر بنجوة ، ثم قالوا: فهب يَسْتَنجى وينجو أو ينجى ، قالوا: واستنجى الرجل إذا مسح أو غسل النَّجُو عنه ، وقول شَمِر أصح فى هذا من قوله (٢) .

#### الرِّمَّـة:

وفى حديث النبى عَيِّكُ : «أنه نهى عن الروث والرَّمة فى الاستنجاء » (٣) . والرِّمة - بكسر الراء - : العِظَامُ البَالِيَةُ ، شميت رِمَّة ورَميماً ، لأن الإبل ترمها ، أى : تأكلها ، وجمع الرِّمَّة : رِمَم ، وقيل شمِّيت رِمَّة ، لأنها ترم أى تَبْلى إذا قَدمَتْ ، وأما الرِّمّ بغير هاء فهو مخ العظام يقال : أَرَمّ العظمُ فهو مُرِمّ إذا صار فيه رِمّ أى مخ لسمنه ، والرُّمَّة - بضم الراء - الحبل البَالى .

وقوله: « مالم يَعْدُ المخرج » (٤) أى: لم يجاوز مخرج الأذى من الإنسان ، يقال: عداك الشيءُ أى جاوزك ، وعَدْوَى الجَرَب ، مأخوذ منه لأن الجَرَب عندهم يُعْدِى أى يصير عَادِياً ، أى: مجاوزاً من الجرب إلى الصحيح الذى لا جَرَب فيه .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « دفعت » ، وهو تحريف .

 <sup>(</sup>٢) انظر « اللسان » [نجا]. أى من قول القتيبي السابق. أما قول شَمِر فهو: وأرى الاستنجاء فى الوضوء من هذا ؛ لقطعه العذِرَة بالماء..

<sup>(</sup>۳) مختصر المزنى ( ۱۱/۱ ) . والحديث عنده ، وسنده حسن ، وإنظر « إرواء الغليل » ( ۸۱/۱ – ۸۱/۱ . ۸۰ ، ۸۲ ) .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى ( ١٢/١ ) .

وفى حديث آخر: « إذا استَجْمَرْتَ فأَوْتِر وإذا استنشقت فانتشر » (١) معنى الاسْتِجْمَار: الاستنجاء بالحجارة ، مأخوذ من الجِمَار ، وهى : الحجارة . فأَوْتِر : أَى تمسّح بالوتر منها ثلاثاً أو خمساً . وقوله : « إذا استنشقت فانتثر » أى : إذا أدخلت الماء في أنفك فأخرج منه ما يبس واجتمع من المخاط فيه ، وقول الشافعي - رحمه الله - فيما حكى عنه المُزَنى في العظم (١) أنه لا يجوز الاستطابة به لأن الاستطابة طهارة والعظم ليس بطاهر .

يقول القائل: كيف قال: والعظم ليس بطاهر، وهو عند الشافعي وغيره من الفقهاء طاهر؟ فالجواب فيه أن المزنى نقل هذا اللفظ عن كتاب الشافعي في الطهارات على المعنى لا على ما لفظ به الشافعي ولفظه ما أخبرنا به عبد الملك بن محمد عن الربيع عن الشافعي – رحمه الله – أنه قال: «ولا يستنجى بعظم للخبر فيه، فإنه وإن كان غير نجس فليس بنظيف، وإنما الطهارة بنظيف طاهر». قال: «ولا أعلم شيئاً في معنى العظم إلا جلد ذكي غير مدبوغ فإنه ليس بنظيف وإن كان طاهراً، وأما الجلد المدبوغ فنظيف طاهر فلا بأس أن يستنجى به ». وهذا كله لفظ الشافعي (المؤنى النظيف والطاهر واحد، فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهر، وليسا عند أن معنى النظيف والطاهر واحد، فأدى معنى النظيف بلفظ الطاهر، وليسا عند الشافعي ولا عند أهل اللغة سواء، ألا ترى أن الشافعي جعل العظم والجلد إذا كانا غير مدبوغين طاهرين ولم يجعلهما نظيفين، ومعنى النظيف عنده الشيء الذي ينظف ما كان من زُهُومَة أو رَائحة غَمَر، كرهومة لحم الحيوان وعظامها والأطعمة الشّهِكة (٥) والأشياء الكريهة الطعم والرائحة ؛ فهذه الأشياء وإن كانت طاهرة فإنها ليست بنظيفة ، ألا ترى أن الإنسان إذا أكل مرقة وإن كانت طاهرة فإنها ليست بنظيفة ، ألا ترى أن الإنسان إذا أكل مرقة

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه الترمذی برقم (۲۷) ، وابن ماجه (٤٠٦) ، والنسائی برقم (٤٣) ، وأحمد (١٣/٤) ، وأحمد (٣١٣/٤) ، وغيرهم من حديث سلمة بن قيس .

والحديث مخرج في « كتاب الطهور » لأبي عبيد القاسم بن سلَّام بتحقيقي . (٢) المرجع السابق ( ١٤/١ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : « الأم » ( ١٩/١ ) .

<sup>(\*)</sup> سهِكَ بكسر الهاء سهِكا : كانت رائحته كريهة ويقال : لحم سهِك وسمك سهِك .

دسمة سَهِكةً خبثت نفسه حتى يغسل يديه وفاه بما ينظفها من أشنان (۱) أو تراب أو غسول طيب ، فأراد الشافعي أن العظم وإن كان طاهراً فإنه كان في الأصل طعاماً زهماً غير نظيف في نفسه ، ولا منظف لغيره ، فلا يجوز الاستنجاء به و لأنه في الأصل طعام ، وأما الجلد المدبوغ فإن الدباغ قد غيره عن حالته التي كانت عليها خلقته ، فأثر فيه العطن وورق الشجر الذي دبغ به تأثيراً أذهب زهومته وطعمه ، وأفاده نظافة في جرمه ورائحته ، وإذا كان الدباغ يبطل حكم ميتته لما يستفيد من روائح ورق الشجر وغيره فإنه لزهومته أشد إزالة وله أشد تنظيفاً ، فافهمه .

## الإفضًاء:

قال الشافعي - رحمه الله - : « والملامسة (٢) أن يفضي بشيء منه إلى جسدها أو تفضي إليه ، لا حائل بينهما » . والإفضاء على وجوه :

أحمدها: أن يلصق بشرته ببشرتها ولا يكون بين بشرتيهما حائل من ثوب ولا غيره ، وهذا يوجب الوضوء عند الشافعي رحمه الله .

والوجه الثانى من الإفضاء: أن يولج فرجه فى فرجها حتى يتماسًا، وهذا يوجب الغسل عليهما، وهو قول الله عزّ وجلّ: ﴿ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضَ ﴾ (٣) أراد بالإفضاء الإيلاج ها هنا.

والوجه الثالث من الإفضاء: أن يجامع الرجل الجارية الصغيرة التى لا تحتمل الجماع فيصير مسلكاها مَشلكاً واحداً ، وهو من الفضاء وهو البلد الواسع ، وجارية مُفْضَاة وشَرِيم إذا كانت كذلك (٤).

<sup>(</sup>١) الأشنان : يشبه الصابون في عصرنا هذا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « المدامسة » ، وهو تحريف ، والتصويب من « مختصر المزني » ( ١٥/١ ) ، وانظر « الأم » ( ١٦/١ – ١٧) .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ٢١ ، وانظر « الطبرى » ( ١٢٥/٦ - طبعة شاكر ) .

<sup>(</sup>٤) انظر : « اللسان » (فضا ) .

# المنى ، والملذى ، والودى :

وذكر الشافعي في الأحداث الناقضة للطهارة: المَنِيُّ والمَذْيُ والمَذْيُ والمَذْيُ والمَذْيُ والوَدْيُ (١) ؛ فالمَنِيِّ : هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد ، سُمى منيًّا لأنه يمنى أي : يراق ويدفق ، ومن هذا سُميت مِنِّي لما يُمْنَى بها من الدماء ، أي : تراق ، يعنى : دماء النسك ، (٢) والمنيّ مشدد لا يجوز فيه التحفيف ، يقال مَنِيَ الرجلُ وأَمْنَى إِذَا دفق الماء .

وأمَّا المَهْ في : فهو ماء رقيق يضرب لونُه إلى البياض ، يخرج من رأس الإحليل بعقب شهوة ، والمذى يشدّد ويخفف ، والتخفيفُ فيه أكثر ، يقال : مَذَى الرجل وأَمْذَى إذا سال ذلك منه .

وأمًّا الودى – فهو بالدال غير معجمة – وهو ماء رقيق يخرج على إثر البول ولا يخرج بشهوة ، وهو مخفف (7) يقال وَدَى الرجل ولم أسمع فيه أُودَى ، ويقال وَدَى الفرس يَدِى وَدْياً إِذا أَدْلَى . وقال اليزيدى : يقال وَدَى الفرس ليبول ، وأدلى ليضرب ؛ روى ذلك عنه أبو عُبيد .

وروى المزنى حديث النبى ﷺ قال : « العينان وِكَاءُ السَّهِ فإذا نامت (٣) العينان اسْتَطْلَقَ الوِكَاءُ (٤) » التشديد في السَّه على السين للإدغام ، والهاء خفيفة ، ومنه قول الشاعر (٥) :

<sup>(</sup>١) انظر : « مختصر المزنى » ( ٢٢/١ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : ( التنبيهات على أغلاط الرواة ) (ص ٢٤٤ ) لعلى بن حمزة .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : « فانت » ، وهو تحريف » .

<sup>(</sup>٤) انظر : « مختصر الأم » ( ١٧/١ - للمزنى ) ، والحديث حسن ، ومن حديث على ابن أبي طالب .

انظر : « الإرواء ( ١٤٨/١ – ١٤٩ ) .

<sup>(</sup>٥) هو: أوس بن حَجَر . كما في « اللسان » ، و «ديوانه » .

# \* وَأَنْتَ السَّهُ السُّفْلَى إِذَا دُعيَتْ نَصْرُ (١) \*

نصر قبيلة من العرب ، فلذلك أنث فقال لهذا الرجل : أنت من أرذلهم إذا دعوا للمكارم للمساعى . قال أبو عبيد : السّه : حلقة الدبر ، قال : وأصل الوكاء الخيط الذى يشد به رأس القربة ، فجعل النبى عَيِّلِيَّ اليقظة للعين بمنزلة الوكاء للقربة ، وهى الخيط الذى يُشد ، به فإذا نامت العينان استرخى ذلك الوكاء فكان منه الحدث والربح .

※ ※ ※

<sup>(</sup>١) عجز بيت ، وصدره :

 <sup>\*</sup> شَأْتُكُ قُعَيْنٌ غَثُّهَا وسَمِينُهَا \*

والبيت في « ديوانه » (٣٨) ، والفرق لقطرب (٦١) ، ولثابت (٩٦/١) ، واللسان [ سنه ] . ومعنى البيت أنه في القوم – أي المهجو – بمنزلة الاست من الناس .

# باب ما يُوجب الغُسُــل

ذكر الحديث: « إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل » (۱) فسر الشافعى (۲) – رحمه الله – التقاء الحتانين تفسيراً مقنعاً ، وجعل معنى التقائهما تحاذيهما ، وإن لم يتضاما ، وهو صحيح كما فسره ، والعرب تقول دار فلان تلقاء دار فلان ، وتراها إذا كانت تحاذيها والتقينا فتحاذينا إذا لقيك ولقيته . والحتان من الرجل : الموضع الذي تقطع منه جلدة القُلْفة وهو من المرأة مقطع نواتها . وأما تومة الذكر وهي الحَشَفَة (۳) ، فليست من الحِتان ، وإنما يحاذي نواتها . وأما تومة الذكر وهي الحَشَفة (۳) ، فليست من الحِتان ، وإنما يحاذي ختان الرجل ختان المرأة بعد مغيب الحشفة في فرجها ، وهذه كناية لطيفة عن الإيلاج ، ألا يرى أن الرجل لو ألصق خِتانه بختان المرأة بلا إيلاج لم يجب عليهما الغسل ، وهذا كما روى عن النبي عَرِقَة أنه قال : « إذا قعد بين شعبها الأربع فقد وجب عليهما الغسل » (٤) ، وأراد بشعبها الأربع : شعبتي رجليها ، وشعبتي شفريها ، والعرب تقول للعصا إذا كان لرأسها طرفان : عصاً دات شُعبتين وذات شُعبين كا, يقال فافهمه .

#### الضفائر:

وضفائر المرأة : ذوائبها المضفورة ، واحدتها ضفيرة إذا أدخل بعضها في بعض نسجاً ، وهي الضمائر – بالميم أيضاً – واحدتها ضميرة ، وهي الغَدَائِر

<sup>(</sup>۱) صحیح : وهو من حدیث عائشة عند الترمذی (۱۰۸) ، وابن ماجه برقم (۲۰۸) ، والنسائی فی « عشرة النساء » برقم (۲٤۱) بلفظ : « إذا جاوز الختان ... » . وانظر تعلیق الشیخ أحمد شاكر علی الترمذی .

<sup>(</sup>۲) انظر هذا التفسير في « مختصر المزنى » ( ۱ / ۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « الخشفة » بالخاء المعجمة ، وهو تصحيف ، والصواب بالحاء المهملة .
 انظر : كتب اللغة مادة ٦ حشف ٦ .

<sup>(</sup>٤) صحيح : وهو عن عائشة ، عند الشافعي في « الأم » ( ٢١/١) ، وأحمد (٢٧/٦) ، والترمذي (١٠٩) بإسناد فيه ضعف .

ولكن له طرق أخرى عند مسلم (٣٤٩) ، والبيهقي ( ١٦٤/١) ، وغيرهما .

أيضاً، واحدتها غَدِيرة ، فإذا لويت فهي عقيصة والجمع عَقَائِص واحدتها عَقيصة .

## الفِرْصَــةُ:

وروى فى حديث النبى عَلِيْكَ أنه قال للمرأة الأنصارية: « خُذِى فِرْصة من مسك فتطهرى بها » (١) . وفى حديث آخر: « خُذى فرْصة فتمسكى بها » . قال أبو العباس أحمد بن يحيى (١) : الفرصة القطعة من كل شىء ، يقال : فَرَصْتُ الشَّيْءَ إذا قَطَعْتُهُ . قال : وقوله : « تمسكى بها » فيه قولان :

أحــدهما : تطيبي بها من المسك ، ويقال هو من التمسك باليد وروى عن عائشة أنها قالت : أراد تتبعى بها أثر الدم .

قال الشافعى: « وأحب للمرأة أن تغلغل الماء فى أصول شعرها » (٣). أراد بغلغلة الماء: إدخاله فى خلالها وإيصاله إلى بشرتها وأصله من غللت الشيء فى جوف الشيء وغللت ، وغللت - مخفف ومثقل - إذا أدخلته فيه ومنه ، يقال : انغل الرجل وسط القوم إذا دخل فيهم ، ومنه الغلل وهو الماء الذى يجرى بين الشجر .

\* \* \*

 <sup>(</sup>١) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ٣٥٣/١ - في الجيض ) ، ومسلم برقم (٣٣٢) وغيرهما من حديث عائشة .

<sup>(</sup>٢) هو المعروف بثعلب ، توفى سنة (٢٩١) ، انظر ترجمته فى مقدمة مجالسه ، تحقيق العلّامة عبد السلام محمد هارون - رحمه الله - طبعة دار المعارف . لم أجد هذه العبارة فى د مجالسه ، . (٣) مختصر المزنى ( ٢٥/١ ) .

# باب التيمم

التيمم في كلام العرب: القصد، يقال: تيممتُ فلاناً ويَمَّمته وأممته وتأممته إذا قصدته. وأصله كله من الأُمّ، وهو: القصد.

والصعيد في كلام العرب على وجوه: فالتراب الذي على وجه الأرض يسمى صعيداً، وقد يسمى صعيداً، ووجه الأرض يسمى صعيداً، والطريق يسمى صعيداً، وقد قال بعض الفقهاء: الصعيد وجه الأرض سواء كان عليه التراب أو لم يكن، ويرى التيمم بوجه الصفاء الملساء جائزاً، وإن لم يكن عليها تراب إذا تمسح بها المتيمم. قال: وسمى وجه الأرض صعيداً لأنه صعد على الأرض، ومذهب أكثر الفقهاء أن الصعيد في قوله عز وجل: ﴿ فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً ﴾ (١) أنه التراب الطاهر وجد على وجه الأرض أو أخرج من باطنها، ومنه قوله عز وجل: ﴿ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴾ (٢).

#### البَطْحَاء:

والبطحاء: من مسايل السيول ، المكان السهل الذي لاحصى فيه ولا حجارة . وكذلك الأبطح وكل موضع من مسايل الأودية يسويه الماء ويدشه فهو الأُبطح ، والبَطْحاء ، والبُطح ، وذكر الشافعي - رحمه الله - قول الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الله عز وجل النساء فكم النساء فكم مَّرُضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الله عز وجل النساء فكم مَّرَفَعُ وَاعَامً فَتَيَمَّمُوا ﴾ (٣) بالفاء ، وظاهر التنزيل الغائط أَوْ لاَمَسْتُمُ النساء فكم أَلَمُ شَرط شُرط في الآية ، ولم يجد الماء ، سواء كان مريضاً فلم يجد الماء ، أو كان مسافراً ، أو جاء من الغائط ، أو لمس النساء ولم يجد الماء فله التيمم وإن كان يجد الماء فله التيمم وإن كان

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٦

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف ، الآية ٤٠

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ( ٢٧/١ - ٢٨ ) ، والآية من سورة المائدة ٦

واجداً للماء ، وأن من تغوط أو لمس النساء ولم يكن مسافراً فأعوزه الماء فليس له التيمم ، والآية تحتاج إلى شرح يوافق إجماع الفقهاء في الأمصار ، فقد ذهب طائفة من الخوارج وهم الإباضية إلى أن الإنسان إذا أعوزه الماء مسافراً كان أو حاضراً ، مريضاً كان أو صحيحاً فله التيمم ، ووجه الآية عندى - والله أعلم - أن الحاضر إذا كان مريضاً المرض الذي يخاف على نفسه منه التلف إن توضأ أو اغتسل أن له أن يتيممه .

وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قوله: ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَّوْضَى ﴾ قال : نزل هذا فى الرجل يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضأ أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً فليتيمم . فابن عباس وقد شاهد التنزيل جعل التيمم لبعض المرضى دون بعض والصحابى الذى قد شاهد التنزيل إذا بين أن نزول الآية كان له سبب انتهى إلى قوله : ووجه تفسيرها على تفسير وصدق على ما بين وكان أولى بالتأويل من غيره ممن بعده فقد خرج المريض من الجملة على ما بين وكان أولى بالتأويل من غيره ممن بعده فقد خرج المريض من الجملة أبو زرعة عن قبيصة عن عمار بن زريق عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فى قول الله عز وجل : ﴿ وَإِنْ كُنتُمْ مَّرْضَى ﴾ . قال : هذا فى الرجل يكون به الجدرى أو القروح يخاف إن توضأ أو اغتسل أن يؤذيه أذى شديداً فليتيمم (١) .

وحدثنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق ، حدثنا الرمادى ، حدثنا حجاج قال : قال ابن جریج : أخبرنی یعلی عن سعید بن جبیر عن عباس (۲) فی قوله : ﴿ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَّطَرِ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَى ﴾ (۳) .

قال عبد الرحمن بن عوف : كان جريحاً . قال أبو عبد الله وهو يعلى بن مسلم مكى وروى عنه ابن جريج وغيره .

<sup>(</sup>١) صحيح : وانظر تفسير الطبرى (٥/ ٦٤).

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، والصواب : ابن عباس .

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ١٠٢

وأما قوله عز وجل: ﴿ أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مَّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ ﴾ أَوْ لَاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ ﴾ فإن أو في قوله: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِط ﴾ بمعنى واو الحال كأنه قال أو كنتم على سفر وجاء أحد منكم من الغائط ولم تجدوا الماء فتيمموا ، فإن قال قائل: فهل جاءت أو بمعنى الواو في شيء من كلام العرب ؟ قيل: نعم: أثبت لنا عن أحمد بن يحيى أنه قال: أو تكون بمعنى التخيير ، وتكون بمعنى حتَّى ، وتكون بمعنى الحتيار وتكون بمعنى بل ، وتكون شكاً ، وتكون بمعنى الواو . وقال الكسائى : وتكون شرطاً ، قال: وأنشد أبو زيد فيمن جعلها بمعنى الواو :

وقَـد زَعَمت ليـلَى بأنى فَاجِـرٌ لنَفْسِى تقَـاهَا أو علَيْها فُجُورهَا (١)

معناه : وعليها فجورها . قال وأنشد سلمة عن الفراء :

إنَّ بِهَــا أكتــل أو رزامـــا خويربينَ ينقفــان الهَـامَـا (٢) (٣)

قال: أراد بها أكتل ورزاما. قال الأزهرى: ولا يجوز فى قوله عز وجل: ﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مُنْكُمْ مُنَ الْغَائِطِ ﴾ ، غير معنى الواو حتى يستقيم التأويل على ما أجمع عليه فقهاء الأمصار. وما علمت أن أحداً شرح من معنى هذه الآية ما شرحته فتنبه تجده كما فسرته إن شاء الله .

#### [ تنبيـه ] <sup>(\*)</sup> :

وذكر الشافعيّ - رحمه الله - الكوع في هذا الباب ، وهو طرف العظم الذي يلي رسغ اليد المحاذي للإبهام ، وهما عظمان متلاصقان في الساعد ،

<sup>(</sup>١) البيت لتوبة بن الحُمير في ليلي الأخيلية كما في أمالي القالي ( ١/ ١٣١)، والأغاني ( ١/ ٢٩) وغيرهما كثير .

 <sup>(</sup>٢) على هامش المخطوطة : قوله خويربان يعنى السارقين ، يقال للذى يسل الإبل فيسرقها خارب ،
 وينقفان الهام أى يضربان الهام ويستخرجان الدماغ .

<sup>(</sup>۳) الرجز من شواهد الكتاب ( ۱/ ۲۸۷) ، وشرح الشواهد للشنتمرى ، ( ۱/ ۲۸۷) ، وللنحاس ( ص ۱۵۰) ، وهو لرجل من بنى أسد .

<sup>(\*)</sup> ما بين المعقوفين من المحقق للتوضيح .

أحدهما أدق من الآخر ، وطرفاهما يلتقيان عند مفصل الكف ، فالذى يلى الخنصر يقال له : الكُرسوع ، والذى يلى الإبهام هو الكوع ، وهما عظما ساعد الذراع .

#### الإغــوَاز:

وقوله: « ليس للمسافر أن يتيمم إلّا بعد إعواز الماء » (١) ، وإعوازه: تعذّر وجوده ، ورجل مُعْوِز: لا شيء عنده ، والعَوَز القلة ، والمِعْوز: الثوب الخَلَق (٢) ، وجمعه مَعَاوِز.

#### الضنى:

وقوله: « ولا يتيمم مريض إلَّا من به قروح أو به ضنى من مرض يخاف التلف إن مس الماء معه » (٣) .

الضنى: هو المرض المدنف الذى يُلْزِم صاحبة الفراش ويُضنيه حتى يُشرف على الموت ، وقد ضَنى يَضْنِى ضَنَى ، ورجل ضَنَى ، ورجل ضَنَى ، ورجلان ضَنَى ، وامرأة ضَنَى لفظ المذكر والمؤنث والواحد والجماعة سواء لأنه فى الأصل مصدر أُقيم مقام الاسم والصفة ، كما يقال رجل عدل ، والمعنى رجل ذو ضنّى وامرأة ذات ضنى ، ومثله رجل دَنَف ورجال دَنَف إذا كان مريضاً أو ضعيفاً ، ورجل دَات ضنى ، ومثله رجل دَنَف ورجال دَنَف إذا كان مريضاً أو ضعيفاً ، ورجل حَرَض ورجال حرض ، قال الله عز وجل : ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُون مِنَ اللهَ الله عز وجل : ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُون مِنَ اللهَ الله عز وجل : ﴿ حَتَّى تَكُونَ حَرَضاً أَوْ تَكُون مِنَ اللهَ عَرْ وجل اللهَ عَرْ وجل اللهَ عَرْ وجل اللهُ عَرْ وجل أَنْ يقال : رجل مَنْ اللهَ عَرْ وجال أَضْنِيَاءٌ .

<sup>(</sup>۱) مختصر المزنى (۱/۳۳) .

<sup>(</sup>٢) انظر : « الكامل » للمبرد ( ١٩٦/١) ، واللسان (عوز) .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ( ٣٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة يوسف ، الآية ٥٨

 <sup>(</sup>٥) على هامش المخطوطة : ضنّى ، الصواب ما هو مثبوت .

#### الحش ، والجبائر ، والزند :

قوله: « وإن كان الرجل محبوساً في حَشّ أو موضع نجس » (١). الحَشُّ في الأصل: البستان من النخيل، وكان الناس يتبرزون إلى مُحشَّان النخيل، فقيل للمستراح حش، والأصل ما أعلمتك.

وقال فى الكسير: « يوضع على موضع الكسر الجبائر »(٢). والجَبَائِر: خشبان تسوى وتوضع على موضع الكسر وتشد عليه حتى ينجبر على استوائها، واحدتها: جِبَارَة (٣)، والجَبَائِر أيضاً: الأَسُورَة واحدتها جِبارَة أيضا (٤). وفي حديث على - رضى الله عنه - أنه انكسر أحد زِنَديه. فالزَّنْدَان عَظما الساعد اللذان يقال لطرفيهما الكُوعُ والكُرْسُوع.

\* \* \*

<sup>(</sup>١)مختصر الجزني ( ٣٤/١ )

<sup>(</sup>٢) السابق ( ١/٣٤ ) .

<sup>(</sup>٣) بفتح وكسر الجيم .

<sup>(</sup>٤) ومنه قول الأعشى [ ديوانه : ص ١٨٢ ] :

وأَرْتَكَ كَفًّا في الخِضَا ب، وسَاعِداً مِثْلَ الجَيَارَة

## باب ما يُفُسد الماء

#### القَـرَظ ، والشبُّ :

وقوله: « كما جعل ما يعمل عمل القَرَظ ، والشبُّ في الإهاب في معنى القرظ والشب فكذلك الأشنان في معنى التراب » (١).

فأمًّا القَرَظ فهو: ورق شجر السَّلَم ينبت بنواحي تِهامة يدبغ به الجلود يقال أديم مقروظ، والذي يجني القَرَظ يسمى قَارِظاً، والذي يبيعه يسمى قَرَّاظاً.

وأمّا الشَّبّ فهو من الجواهر التي أنبتها الله تعالى عز وجل في الأرض يدبغ به يشبه الزَّاج والسماع الشب - بالباء - وقد صحفه بعضهم فقال: الشَّتُ ، والشَّتِ شجر مرّ الطعم ولا أدرى أيدبغ به أم لا .قال الخليل (٢): الشب: حجارة منها الزاج وهو أبيض له بصيص شديد ، والشت شجر طيب الريح مر الطعم . قال أبو الدُّقَيْش (٣):

# مِنْهُنَّ مِثْلُ الشَّتِّ يُعْجَبُ رِيحُـهُ وَفِي غَيْبِـهِ مُرّ المَذَاقَةِ والطُّعْم (1)

<sup>(</sup>١) مختصر (١/١٤).

<sup>(</sup>۲) هو : أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدى الأزدى ، أحد علماء البصرة المشهورين ، ولد سنة ، ۱۰ هـ ، وتوقى سنة ۱۷۰ هـ .

انظر ترجمته في : إنباه الرواة ﴿ ٣٤١/١ ) وهامشه ..

<sup>(</sup>٣) وقع فى المخطوط: « أبو الرقيش بالراء ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبته كما فى لسان العرب (شثث) . وهو من الأعراب القصحاء الذين روى عنهم العلماء ، وانظر : الفهرست لابن النديم (ص٧٠) .

<sup>(</sup>٤) البيت فى اللسان (شثث) بلا نسبة ، وعبارة أبى الرقيش فى اللسان توضح أن البيت ليس من قوله ، كما هو واضح هنا وإليك عبارة اللسان : وقال أبو الدقيش : وينبت [ أى : الشّتّ ] فى جبال الغور وتِهامة ونجد ؛ قال الشاعر يصف طبقات النساء : . . . . . . » البيت اه .

وروى (١) في الحديث أن النبي ﷺ أمر بدم الحيض يصيب الثوب - امرأة فقال لها :

« حتيه ثم اقرصيه » (٢) . فالحَتُّ أن تحك بطرف حجر أو عود ، يقال : حته أحته حَتُّ ، وأما قرصه فهو أن يدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً ، أو يصب عليه الماء حتى يذهب أثره وعيبه .

#### المَقْلُ:

وقوله : ( إذا سقط الذباب في الطعام فالمقلوه » (٣) .

المَقْلُ : أن يغمس فيه غَمْساً ، ويقال للرجلين هما مماقِلَانِ في الماء إذا كان كل واحد منهما يريد غمس رأس صاحبه فيه ، ومنه قيل للحجر الذي يقسم عليه الماء إذا قل في السفر المَقْلَة (ئ) . والماء الراكد والدائم هوالساكن الذي لا يجرى ، يقال : رَكدَ الماء ركوداً إذا : سَكَنَ ودَامَ فلم يجر ، ودامت القِدْر إذا سكن غليانها ، وأَدَمْتُها أنا إذا سكنتها . وأمَّا القُّلَّة فهي شبيه حُبّ تأخذ جراراً من الماء ، ورأيت القُلة من قِلال هَجَر والأَحْساءِ ، تأخذ من الماء مؤادّة ، والمزادة : شطر الرَّاوِية كأنها سميت قُلة ، لأن الرجل القوى يقلها أي : يحملها ، وكل شيء حملته فقد أقللته ، والقلال مختلفة في القرى العربية وقلال هَجَر من أكبرها ، وأنشد أبو عبيد (٥) :

<sup>(</sup>١) مختصر المزني ( ٢٤/١ ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث أسماء بنت أبى بكر الصديق - رضى الله عنهما . وانظر : ( إرواء الغليل ) برقم (١٦٥) .

<sup>(</sup>٣) انظر : مختصر المزنى ( ٤٢/١ ) ، والحديث صحيح ، وهو عند أبى داود برقم (٣٨٤٤) ، من حديث أبى هريرة ، وهو عند البخارى ، وابن ماجه (٣٥٠٥) ، وأحمد ( ٢٢٩/٢ - ٢٣٠ ) برواية « فليغمسه » ، بدلًا من : ﴿ فامقلوه » .

<sup>(</sup>٤) انظر : ( المعجم الوسيط ؛ ( ٩١٦/٢ ) ، و ( أساس البلاغة ؛ [مقل ] .

<sup>(</sup>٥) أنشده للأخطل كما في اللسان وديوانه ..

### يَمْشُونَ حَوْلَ مُكَدُّمٍ قَدْ كَدَّحَتْ مَثْنَيْ مِ حَمْ لُ حَنَاتِمٍ وَقِلَالِ (١)

واحدها: الحنتم وهو الجرة الكبيرة ذات عروتين يعنى به الأعيان يمشين حول الحمار الذى يحمل الماء ، والقلال جمع قلة . وفى صفة الجنة : « ونبقها مثل قلال هجر » . والنبق ثمر السدر يشبه العُنَّاب وهو ألطف منه قليلًا وأشد صفرة .

وذكر (٢) حديث بئر بضاعة أنها كانت تطرح فيها المحائض وما ينجى الناس . أراد بالمحائض خرق المحيض ، وأراد بقوله : ما ينجى الناس ، أى يلقونه من الخرق ، يقال أنجى الرجل إذا تغوط ، والعذرة (٣) تسمى نجوا فإذا أزال النجو عن مقعدته قيل استنجى استنجاء .

وروى (٤) عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجنبن ، فذكر الماء والأرض والثوب والإنسان . معناه أن الجنب إذا مس ماءً أو أرضاً أو ثوباً أو باشر إنسانا بيده لم ينجس شيء من هذه الأشياء لأن الجنب وإن أمر بالاغتسال فهو طاهر ، وإنما تعبد بالاغتسال ، لا لأن الإنسان تنجس للجنابة تعبداً لا لنجاسة حلت به.

قال (°): « وإن وقع في الماء مثل العنبر والعود أو الدهن الطيب فلا بأس به ، لأنه ليس مخوضاً به ». ومعنى المخوض أن يداف فيه يقال: دفت

<sup>(</sup>۱) البيت في « ديوان الأخطل » (ص ٢٦٠ ) من قصيدة يمدح فيها عكرمة الفياض ، وأولها لمن المديار بحمايل فوعمال درست وغيرها سنون خوال

والبيت فى اللسان [ قلل ] منسوباً إليه ، وفى مادة [ كدح ] غير منسوب . والمكدم : المجروح . وفى الديوان :

<sup>. . . . . . .</sup> قد سحجت

بدلًا من : . . . . . . . قد كدحت ـ وكلاهما بمعنى واحد .

<sup>(</sup>٢) انظر : ١ مختصر المزني ٤ ( ١/٥٤ ) .

<sup>(</sup>٣) على هامش المخطوطة : العذر .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ( ٤٦/١ ) .

<sup>(</sup>٥) السابق ( ٤٧/١ ) .

الدواء في الماء وخضته إذا مرسته حتى ينماع فيه ولا يتميز منه . وخضت فلاناً السيف إذا جعلت طرف السيف في جوفه ومنه قول أبي النجم (١) يصف قانصاً رمى صيداً بسهم فخالط حشوه جوفه فقال :

### فَاخْتَاضَ أُخْرَى فَهَـوْتْ رُجُـوحا لِلشِّقِّ يَهْـوِى جُرْحُهَا مَفْتُوحا (٢)

اختاض أى : رماها بسهم دخل فى جوفها ، هوت أى : سقطت رجوحاً : تترجح من يمنتها على شمالها أى : تميل . ومنه قول الشافعى : إن العنبر والعود إذا كانا قطعاً فطرحت فى الماء فإنها لا تختلط به ، وكذلك الدهن يطفو فوق الماء ولا يختلط به .

وقوله (٣) في الإنائين: « يستيقن أن أحدهما قد نجس والآخر لم ينجس أنه يتأخى ويريق على الأغلب عنده ويتوضأ بالطاهر ». ومعناه أنه يتأخى في الإنائين أي يتحرى أطهرهما عنده ويريق الآخر الذي هو الأغلب على قلبه أنه الذي نجس ، هذا معنى الأغلب عنده ويقال: تأخيت الشيء وتحريته إذا قصدته بقلبك ونيتك ، وأصل التأخى التوخى فقلبت الواو همزة كما قالوا إرث وأصله ورث ، يقال: خذ طريقك على هذا الوخى أي على هذا القصد وهذا الصوب ، وقد وخي يخى وخياً إذا قصد شيئاً أو بلداً يأتيه .

وقوله (<sup>٤)</sup> : « أريد بالمسح على الحفين المرفق » : أى أريد به الرفق والتيسير ، ويجوز أن يقال مرفق فى معنى ما يرتفق به ، وكذلك مرفق اليد ، ويجوز مرفق ، يجوز هذا فى ذلك وذلك فى هذا .

وروى (°) عن النبي عَيِّلِيَّ أنه قال : « الغسل يوم الجمعة واجب على كل

<sup>(</sup>١) اسمه : الفضل بن قدامة بن عجل ، راجز مشهور ، كان معاصراً للعجاج ، انظر : «معاهد التنصيص » ( ١٩/١ ) ، والأغاني ( ٧٧/٩ ) ، والخزانة ( ٤٨/١ ) ، وطبقات ابن سلام ، والشعر والشعراء ( ٢/٢٠ ) ، وسِمْط اللآلئ ( ٣٢٧/١ ) ، وغيرها .

<sup>(</sup>٢) الشطران في « اللسان » ( هوا ) منسوباً له .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ( ٤٧/١ ) .

<sup>(</sup>٤) انظر السابق ( ٤٩/١ ) .

<sup>(</sup>٥) انظر السابق (١/١٥).

محتلم » (١) أراد بالمحتلم البالغ من الرجال هاهنا ، ولم يرد الذي احتلم . فأجنب و إنما أراد الذي بلغ الحلم فأدرك .

وذكر قول (٢) النبى الله : « من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت » (٣). قال أبو حاتم : سألت الأصمعى عن الهاء في قوله : فبها والتاء في نعمت ، فقال : أراه أراد فبالشنة أخذ ، قال ونعمت الشنّة ، والتاء في نعمت بالتأنيث ، ونعم ونعمت ضد بئس وبئست ، وهما في الأصل نِعم ونِعمّت فخففا فقيل : نِعْم ونِعْمت .

وقول (٤) عمر لعثمان - رضى الله عنهما - يوم الجمعة حين راح: والوضوء النصاً وقد علمت «أن رسول الله على أن يأمر بالغسل » . نصب الوضوء على المصدر أقام الاسم مقامه ، فكأنه قال : وتوضأت أيضاً وقد علمت أن النبى على كان يأمر بالغسل . ومعنى قوله : «حين راح » أى : مضى سائراً إلى المسجد للجمعة . ويتوهم كثير من الناس أن الرواح لا يكون إلا في آخر النهار وليس ذاك بشيء لأن الرواح والغدو عند العرب مستعمل في المسير . أى وقت كان من ليل أو نهار ، يقال : راح في أول النهار وآخره ، وتروح كذلك وغدا كان من ليل أو نهار ، يقال : راحت الإبل رائحة فهذا لا يكون إلا بالعشى إذا أراحها راعيها على أهلها ، ومنه قوله عز وجل : ﴿حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (٥) ،

وفى حديث آخر أن النبى ﷺ قال : « من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر واستمع ولم يلغ فبها ونعمت » . روى غسل بالتخفيف ،

<sup>(</sup>۱) صحيح : أخرجه مالك ( ۱۰۲/۱ برقم ٤ ) ، والشيخان ، وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني (١/١٥).

<sup>(</sup>٣) حسن : أخرجه ابن ماجه برقم (١٠٩١) من حديث أنس ، وله شواهد كثيرة ، وقد فرغت من تخريجه والكلام عليه بإسهاب في « جزء الغطريفي » برقم ( ١٨ – بتحقيقي ) طبعة مكتبة السنة .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى ( ١/١٥ - هامش الأم ) .

<sup>(</sup>٥) سورة النحل ، الآية ٦

وغسًل بالتشديد ، وكذلك بكر وبكّر ، يجوز فيهما التخفيف والتثقيل ، فمن خفف غسًل فهو كناية عن مجامعة الرجل أهله ، يقال : غسَلها وغسًلها وغسًلها إذا : جامعها ، ويقال : رجل غُسَلَه ومِعْسَل إذا كان كثير الضّراب . ومن رواه غسًل بالتشديد أراد غسله أعضاءه غسلًا بعد غسل . ومن روى بكر بالتخفيف فمعناه خروجه من بيته باكراً ، ومن روى بكّر فهو إتيان الصلاة لأول وقتها والمبادرة إليها ، وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه ، وكذلك جاء في الحديث : « بكروا بصلاة المغرب » (١) ، أى : صلوها عند غروب الشمس وهو أول وقتها ، وقيل لأول ما يدرك من الفواكه باكورة لمجيئه في أول الوقت ، ومعنى ابتكر : أى أدرك أول الخطبة كما يقال : ابتكر بكراً إذا نكحها في أول إدراكها وكان أبا عُذْرتها .

وقوله: « واستمع ولم يَلْغُ »،أى: استمع إلى الخطيب ولم يشتغل بغيره. واللغو في كلام العرب على وجهين:

أحدهما: فضول الكلام وباطله الذى يجرى على غير عقد ، ومنه: لغو اليمين وهو أن يقول: لا والله ، وبلى والله ، يصل به كلامه على غير عقد يمين، وهو قول عائشة رضى الله عنها.

وروى عن سلمان - رضى الله عنه - أنه قال: يثبطهم عن التهجد (٢) النوم في آخر الليل فلم يتهجدوا ، أول الليل مهدته لآخره ، معناه أن القوم إذا اجتمعوا في أول الليل يسمرون ويهجرون فيما لا يعنيهم غلبهم النوم في آخر الليل فلم يتهجدوا ولهذا حذر عمر \_ رضى الله عنه - من السمر بعد العتمة لئلا يثبطهم النوم في آخره عن التهجد والصلاة .

والوجه الآخر: من اللغو ما فيه مأثم ورفث وفحش، وقال قتادة في قوله تعالى:

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد في مسنده بنحوه بلفظ: « بادروا بصلاة المغرب قبل طلوع النجم » من حديث أبي أيوب الأنصارى . (٤١٥/٥) ) ، وهو حديث حسن .

 <sup>(</sup>۲) يبدو أن بالمخطوط سقط ، وتكون العبارة هكذا : ١ يثبطهم عن التهجد ، أى : يحبسهم ويعوقهم عن التهجد ، حتى يغلبهم النوم في آخر الليل ، والله أعلم .

﴿ لاَ تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةً ﴾ (١) ، أى لا تسمع فيها باطلاً ولا مأثماً ، وقال مجاهد: شتماً (٢) . وقال ابن شُميل في قوله: ﴿ إِذَا قال له: أنصت فقد لغا ﴾ ، أى : خاب . قال : وأَلْغَيْتُهُ خَيْبَته ، واللغة في الأصل مأخوذة من لغا إذا تكلم ، وهي في الأصل لغوة نقص منها الواو .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الغاشية ، الآية ١١

<sup>(</sup>٢) انظر : « تفسير الطبرى ، ( ١٠٤/٣٠ - طبعة بولاق ) .

# باب (۱) الحِيـض

الحيض: دم يرخيه رحم المرأة بعد بلوغها في أوقات معتادة ، وأصله من حاض السيل وفاض ، إذا سال . وأخبرني المنذري (٢) عن المبرد أنه أنشده لعُمارة بن عقيل (٣) :

أَجَالَتْ حَصَاهُنَّ الذُّوارِي وَحَيَّضَتْ عَلَيْهِنَّ حَيْضَاتُ السُّيُولِ الطُّوَاحِم (١٠)

الذوارى: الرياح التى تذرو التراب وكذلك الذاريات ، والطواحم: السَّيول العالية يقال: سيْل طاحم إذا كان ذا غثاء وخشب ، وحيضت: سيلت، وحيضات السيول ما سال منها ، وكأن دم الحيض يسمى حيضاً لسيلانه من رحم المرأة فى أوقاته المعتادة.

وأما الاستحاضة: فهو أن يسيل منها الدم في غير أوقاته ، والفرق بين الحيض والاستحاضة ما أعلمتك ، ودم الحيض يخرج من قعر الرحم ويكون أسود محتدماً أي حارًا كأنه محترق ، ويقال : دم محتدم ، ويوم مُحتَدِم ومُحتَدِم اذا كان شديد الحر ساكن الريح له حَدَمَة شديدة ، وأما دم الاستحاضة فإنه يسيل من العاذل وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدنى الرحم دون قعره وذكر ذلك عن ابن عباس ، وذكر أن دم الحيض بَحْرانِيّ أي شديد الحمرة خارج من القعر ، - والباحر الأحمر - وأما التربة فهي خفية لا صفرة فيها ولا كدرة ، ولا تكون التربة إلّا بعد انقضاء دم الحيض ولا حكم له ويقال

<sup>(</sup>١) على هامش المخطوطة : كتاب (خ) ، وهو الصواب .

 <sup>(</sup>٢) هو : محمد بن جعفر أبو الفضل المنذرى الهروى اللغوى الأديب ، أخذ العربية عن ثعلب والمبرد ، وله عدة مصنفات .

روی عنه الأزهری وغیره ، توفی سنة ۳۲۹ هـ انظر : ( معجم الأدباء » ( ۹۹/۱ ) .

 <sup>(</sup>٣) هو : عُمارة بن عقيل بن بلال بن جرير ، كان أشعر أهل زمانه ، كان ينحو نحو أبيه وجده ،
 وكان نقى الشعر ، محكم الرصف ، جيد الوصف .

انظر : ( طبقات الشعراء ) لابن المعتز ( ص ٣١٦ - ٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٤) البيت في اللسان [حيض ، طحم ] منسوباً له .

لها : القَصَّة البيضاء تستدخل المرأة القطنة فتخرج بيضاء .

وفی حدیث آخر أن امرأة استحیضت فسألت النبی عَلَیْكُم فقال لها: « احتشی كرسفاً » ، فقالت : هو أكثر من ذلك إنی لأثجه ثَجًّا ، فقال لها : « استثفری » أو قال : « تَلَجَّمی وتحیضی فی علم الله ستاً أو سبعاً ثم اغتسلی وصلی » (۱) .

الكرسف: القطن تحتشى به المرأة ما لم يكثر سيلان الدم ، فإذا غلب الدم استثفرت وهو أن تشد خرقة عريضة طويلة على وسطها ثم تشد بما يفضل من أحد طرفيها ما بين رجليها إلى الجانب الآخر ، فذلك التلجّم تفعله المرأة إذا كانت تثج الدم ثجًّا ، أى : تسيّله ، يقال : ثججت الماء أثجه ثُجًّا فثج الماء ثجوجاً ، إذا : سيلته فسال ، والاستثفار مأخوذ من الثّفر – بتحريك الفاء – ، ومن الثّفر بسكون الفاء ، أو الثّفر ، فأما الثّفر (٢) ساكن الفاء وهو جهاز المرأة ، وأصله للسباع فاستعير للمرأة وغيرها ، ومنه قول الأخطل :

جَزَى الله فِيهَا الْأَعْورَيْنِ مَلَامَةً وفَرْوَةَ ثَفْرَ الثَّوْرَةِ المُتَضَاجِمِ (٣) يعنى : حياء البقرة (٤) . أمَّا الثَّفَر ، بتحريك الفاء ، فهو ثَفَر الدَّابة الذي

<sup>(</sup>٢) بضم وفتح الثاء المشددة ، اللسان [ ثفر ] .

<sup>(</sup>٣) البيت في « ديوانه » ( ص ٣٢٦ – طبعة دار الكتب العلمية ) ، و « الكامل » للمبرد ( ٢٨٠/١ ) أبو الفضل ) ، و « الوحوش » للأصمعي ( ص ٣٩٣ – مجلة الأزهر ) و « الحيوان » للجاحظ ( ٢٨٢/٢ ) و « الفرق » لقطرب ( ص ٥٨) ، ولثابت ( ٤/١) ، و « الأمالي » لأبي عبد الله اليزيدي ( ص ٦٦) ، واللسان [ ضجم ، وثفر ] . من قصيدة يفتخر بنفسه ، وأولها :

سعى لى قومي سعى قومٍ أعزَّةِ فأصبحت أسمُو للعلِّي والمكارم

والأعوران : اثنان من عوران قيس ، وهم خمسة شعراء : حميد بن ثور ، والراعى ، والشماخ ، وابن أحمر ، وتميم بن أبي .

والثفر : الحياء ، والمتضاجم : المائل ، أو : الأعوج .

<sup>(</sup>٤) في المخطوط : « يعني : حيا البقر » ، والتصويب من الكتب السابقة .

يكون تحت ذنب الدَّابة وقال <sup>(١)</sup> :

# \* ولا اسْتُ عَـيْرِ يَحُكُّهَــا ثَفَــرُه \*

والتحيض: قعود المرأة في استحاضتها حائضاً لا تصلى ، وقبل له تحيض لأنه غير مستيقن فكأنها تتكلفه . والدم المشرق هو الرقيق الصافي القاني الذي لا احتدام فيه .

وقوله: « لا يجوز للمستحاضة أن تستظهر بثلاثة أيام » (٢) أراد أن المستحاضة إذا عرفت أيامها فقعدت فيها عن الصلاة وخلفتها اغتسلت وصلت ولم تقعد بعد ثلاثة أيام كما قاله بعض الفقهاء احتياطاً. وأصل الاستظهار الاستيثاق في الأمر ، يقال: اتخذ فلان بعيرين ظِهْرِيَّنْ في سفره ، إذا كان يحمل على أباعر له وساق معه بعيرين قويين فارغين وثيقة لئلا يبدع (٣) بعير من حمولته ، فلا يجد لحملها حمولة ، فوضع الاستظهار موضع الوثيقة ، وأصله ما أعلمتك ، وأصل الاستظهار الاستعانة ، والظهير المعين ، كأنها استعانت بثلاثة أيام .

وقوله عز وجل: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النَّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ (٤) ، فالمحيض له معنيان : يكون موضع الحيض وهو الفرج ، فكأنه قال اعتزلوهن ولا تجامعوهن في الفروج ، ومن جعل المحيض بمعنى الحيض أراد اعتزالهن في أيام حيضهن (٥) يقال : حَاضَت المرأة مَحَاضاً ومَحِيضاً وحَيْضاً ، والحيض : جمع الحيضة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) عجز بيت لامرئ القيس ، وصدره كما في ( اللسان » [ ثفر ] .

ه لَا حِمْـيَرِتَّى وَفَى وَلَا عَـدُسُّ ه

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى ( ٥٣/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ينقطع عن السير من كلال أو عطب .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة ، الآية ٢٢٢

<sup>(</sup>٥) انظر : « تفسير الطبرى » (٤/٥٧٥ - ٣٨٣ - طبعة دار المعارف ) .

## أبواب الصّلة

فمنها المواقيت : الصَّلاة الأولى : يقال لها الظهر .

ومنها قول الله تعالى : ﴿ وَحِينَ تُظْهِرُونَ ﴾ (١) . يقال : أظهر القوم : إذا دخلوا في وقت الظهر أو الظهيرة وذلك حين تزول الشمس .

وأما العصر: فإنما سميت عصراً باسم ذلك الوقت ، والعرب تقول: فلان يأتي فلاناً العصرين والبردين إذا كان يأتيه طرفى النهار ، فالعصران هما الغداة والعشى ، قال الله تعالى:

# ﴿ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفاً مِّنِ اللَّيْلِ﴾ (٢).

دخلت الصلوات الخمس في طرفي النهار ، وزلفٍ من الليل ، فصلاة طرفي النهار : صلاة الصبح ، وصلاة الظهر والعصر ، فجعل النهار ذا طرفين ، أحد طرفيه الغداة وفيها صلاة الصبح وحدها ، والطرف الآخر العشى وفيه صلاتا العشاء ، والعشى عند العرب ما بين أن تزول الشمس إلى أن تغرب كل ذلك عشى ، والدليل على ذلك ما رواه أبو هريرة حيث يقول : صلى بنا رسول الله على العشاء إما الظهر وإما العصر . فجعلهما صلاتي العشاء فافهم ذلك .

وأما قوله : ﴿ وَزُلُفاً مِّنِ اللَيْلِ ﴾ ، فإنه أراد صلاة المغرب وصلاة العشاء الآخرة سماها زلفاً لأنهما في أول ساعات الليل وأقربها ، وأصله من الزلفي وهي القربي وازدلف إليه : اقترب منه ، وواحد الزَّلف زُلْفَة ، وقال :

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية ١٨

<sup>(</sup>٢) سورة هود ، الآية ١١٤

# طَىَّ الليالِي زُلَفاً فَـزُلَفاً سَماوَةَ الهلَالِ حَتَّى احْقَوْقَفَا (١)

[ احقوقف الهلال : أى اعوج ورق ، ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى آخر الشمال ] (٢) . نصب سماوة الهلال بقوله : طى الليالى أوقع الفعل من طى على سماوة فصارت مفعولًا به . وقوله : « طى الليالى » : أى كطى الليالى . وقول : « زلفاً » ، فزلفاً أى ساعات بعد ساعات متقاربة ، وسماوة كل شىء أعلاه ، وإنما سمى السماء سماء لأنها فوقنا . احقوقف الهلال : أى اعوج أو دق ومنه احقوقف الهلال إذا دق فى آخر الشمال .

وقيل في قوله تعالى : ﴿ فَسُبْحَانَ اللهُ حِينَ تُمْسُونَ ﴾ (") : إنه صلاة المغرب ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ (ن) الغصر، ﴿ وَعَشِيًّا ﴾ (ن) الغصر، ﴿ وَحِينَ تُطْهِرُونَ ﴾ (ن) الظهر .

وقال في موضع آخر: ومن بعد صلاة العشاء وهي التي كانت العرب تسميها العتمة فنهي النبي على عن ذلك وقال: « لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم العشاء فإنما يعتمون بالإبل » (٥)، أي: يؤخرون ردها من المراعي وإنما سموها عتمة باسم عتمة الليل وهي ظلمة أوله وإعتامهم بالإبل إذا راحت عليهم النَّعَم بعد المساء أناخوها ولم يحلبوها حتى يعتموا ؛ أي يدخلوا في عتمة الليل ، وهي ظلمة ، وكانوا يسمون تلك الحلبة عتمة باسم عتمة

<sup>(</sup>۱) الشطران للعجاج ، كما في « ديوانه » (٤٩٦) ، والكتاب (١٠/١) ، وشرح شواهده للمنتمري (١/ ١٨٠) ، وللنحاس (ص ١٠٥) ، والكامل (١/ ١٥٠) ، ومجاز القرآن لأبي عبيدة (٣٠٠/١) ، والطبري (٢٧/١٢) ، واللسان (زلف) ، و (حقف) ، وقيل الشطرين : • ناج طُواه الأَيْنُ مِمَّاً وَجَفَاً •

وانظر تفسير هذه الأشطار في « الكَأْمَل » (١٥١/١ ) ، وسيأتي تفسيره للمصنف ، والشطر الثاني في و أساس البلاغة » (حقف ) .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعقوفين زيادة من هامش المخطوط

<sup>(</sup>٣) سورة الروم ، الآية ١٧

<sup>(؛)</sup> سورة الروم ، الآية ١٨

<sup>(</sup>٥) صحيح : أخرجه أحمد (١٩/٢ ، ٤٩ ، ١٤٤ ) ، ومسلم ، وغيره من حديث ابن عمر رضى الله عنهما .

الليل، ثم قالوا لصلاة العشاء عتمة لأنها تؤدى في ذلك الوقت.

وأما قوله: ﴿ أَقِمِ الصَّلَاةَ لِلدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ الليْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ ﴾ (١) فإنه أمر بأول الصلوات الخمس في هذه الآية كما أمر به في الآية التي فسرناه قبلها . فدلوك الشمس زوالها وهو وقت الظهر ، وقيل دلوكها غروبها ، والذي عندي فيه أنه جعل الدلوك وقتاً لصلاتي العشي وهما الظهر والعصر كما جعل أحد طرفي النهار وقتاً لهما . وفي هاتين الآيتين أوضح الدليل على أن وقتهما واحد ، كما روى ابن عباس أن النبي على صلاهما في وقت واحد من غير خوف ولا سفر . فقال مالك : أرى ذلك كان في مطر . وقوله : ﴿ إِلَى غَسَقِ الليْلِ ﴾ يريد وقت صلاتي المغرب والعشاء الآخرة ، وهذا دليل على أن وقتها واحد في الضرورات ، والغسق ظلمة الليل وقد غسق يغسق أي المنز القرآن يُقْرأ فيها وهذا من أبين الدليل على وجوب القراءة في الصلاة والفجر سماها قرآناً لأن القرآن يُقْرأ فيها وهذا من أبين الدليل على وجوب القراءة في الصلاة والفجر سمى فجراً لانفجار الصبح وهما فجران ، فالأول منهما مستطيل في السماء يشبّه بذنب السّر كانِ ، وهو الذئب لأنه مستدق صاعد غير معترض في الأفق ، وهو الفجر الكاذب الى لا يحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على وهو الفجر الكاذب الى لا يحل أداء صلاة الصبح فيه ولا يحرم الأكل على الصائم .

وأما الفجر الثانى وهو المستطير الصادق ، سُمى مستطيراً لانتشاره فى الأفق ، قال الله عز وجل : ﴿ وَيَخَافُونَ يَوْماً كَانَ شَرَّهُ مُسْتَطِيراً ﴾ (٢) أى منتشراً فاشياً ظاهراً .

وأما قوله : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَبْيضُ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ (٣) فإن الخيط الأسود هو الفجر الأول والذي يقال له الكاذب ، وسمى أسود لاسوداد الأُفق، حوالي الخيط المستدق صاعداً .

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء ، الآية ٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة الإنسان ، الآية ٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٨٧

وأما الخيط الأبيض وهو الفجر الثاني سمى أبيض لانتشار البياض في الأفق معترضاً ، وقال أبو دواد الإيادي (١) :

فَلَمَّا أَضَاءَتْ لَنَا شَدْفَةٌ ولَاحَ مِنَ الصَّبِح خَيْطٌ أَنَارَا (٢)

أراد الفجر الثانى بقوله: حيط أنارا ؛ لأنه جعله منيراً وقرنه بالسدفة وهى احتلاط الضوء والظلمة معاً . وأما الشفق فهو عند العرب الحمرة ، وروى سلمة عن الفراء أنه قال: سمعت بعض العرب يقول: عليه ثوب مصبوغ كأنه الشفق وكان أحمر . قال: فهذا شاهد في حديث عائشة أنها قالت: « كنا نصلى مع رسول الله عَيْنَة الصبح ثم ننصرف متلفعات بمروطنا ما نعرف من الغلس » (٣).

فالمتلفعات : النساء اللواتي 'قد اشتملن بجلابيبهن حتى لا يظهر منهن شيء غير عيونهن ، ويقال : قد تلفع بثوبه والتفع إذا اشتمل به أي تغطى به .

وأمَّا المَرُوط فهى أكسية من صوف أو خز كن النساء يتجلببن بها إذا برزن ، واحدها مِرطَّ . والغَلَسُ والغَبَسُ والغَبَشُ بقية الظلام في آخر الليل ومنه يقال : خرج فلان بغلس وقد غلَّس إلى حاجته . وهذا يدل على أن النبي عَلَيْكُ كان يصلى الصبح وعليه بقية من ظلمة الليل .

وأما الإسفار: فهما إسفاران:

أحدهما : أن ينير خيط الصبح وينتشر بياضه في الأفق حتى لا يشك من رآه بأنه الصبح الصادق .

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « أبو داود » ، وهو تحريف ، وانظر ترجمته في « الشعر والشعراء » ( ١٦١/١) ، وهامشه .

<sup>(</sup>۲) البيت في « الأصمعيات ، (۲۸) ، والطبرى (۱۰۲/۲) ، ومختار القرطبي (ص ١٣٠) ، واللسان (خيط) ، من كلمة يصف فيها فرساً خرج عليه للصيد ، ووقع في الأصمعيات : «خير أنارا ، ولا معنى لها ، والسدفة : ظلمة الليل ، وهي لغة نجد ، وهي أيضاً اختلاط الضوء والظلمة جميعاً ، كوقت ما بين صلاة الفجر إلى أول الإسفار ، ولاح : بدا وظهر من بعيد ، والخيط : اللون هنا يكون ممتداً كالحيط .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ٢٨٨/٢ ) في صفة الصلاة - باب خروج النساء إلى المساجد بالليل والغلس ، ومسلم ( ٢٣٢/٦٤٥ ) ، ومالك في ( الموطأ ، ( ٥/١ ) من حديث عائشة رضى الله عنها .

والإسفار الشانى: أن يتجانب الظلام كله ويظهر الشخوص، ومنه يقال سفرت المرأة نقابها إذا كشفته حتى يُرى وجهها، ومنه قول الشاعر (١): وكُنْتُ إِذَا ما جِئْتُ لَيْلَى تَبَرْقَعَتْ فَقَدْ رَابَنِي مِنْهَا الغَدَاةَ سُفُورُهَا (٢)

وسفر فلان بيته إذا كنسه ، ووجوه مُسْفِرَةً ، أى : مُضيئة مُنيرة ؛ ولقى فلان القوم بوجه مسفر لا عبوس فيه وكلوح . وقيل للكتاب سِفرٌ لبيانه ، وللذى يُصلح بين القوم سَفير ؛ لأنه يظهر بالصلح ما يكنه الفريقان في قلوبهم . والذى هو عندى في قوله عليه : « أسفروا بالصبح فإنه أعظم للأجر » (٣) ، أن يصلى صلاة الصبح والفجر قد أضاء وانتشر حتى لا يشك فيه أحد . والله أعلم يتال الشائد من الشريقة من المناز المناز من المنا

وقال الشافعى : « والوقت للصلاة وقتان : وقت مقام ورفاهية ، ووقت عذر وضرورة » (٤) . فالمقام الإقامة فى الحضر ، والرفاهية الفسحة والدعة ، يقال : فلان رافه وخافض ووادع إذا كان مقيماً حاضراً غير مسافر ولا ظاعن . وفلان فى رفاهة من العيش ورفاهية ورفهنية إذا كان فى خفض ودعة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) هو : توبة بن الحُمير .

 <sup>(</sup>۲) البيت من قصيدة له في ( ليلي الأخيلية ) ، وهي في ( أمالي القالي ) ( ١٣٠/١ - ١٣١) ، والأغاني ( ١٩٠/١ - طبعة بولاق ) ، وتزيين الأسواق ( ١١٥/١ ) ، والشعر والشعراء ( ٢٥٧/١ ) ، واللسان [ برقع ] ، وذم الهوى ( ٤٣٠ - لابن الجوزى ) ، والفاضل للمبرد (٢٤) ، وغيرها من المصادر . ونسب إلى الشماخ في ( الزهرة ) ( ٢٣٤/١ ) . وليس له .

ونسب لمجنون ليلى ضمن كلُّمةً له مُن (١٢) بيتاً في ﴿ ديوانه ﴾ (القصيدة) برقم (١٣٢) والأرجح نه لتوبة .

وأول هذه القصيدة:

نأتك بليلى دارها لاتزورها وشطت نواها واستمر مريرها وتقدم منها بيت انظر هامش رقم (٥٤) .:

<sup>(</sup>٣) صحیح : أخرجه أبو داود (٤٢٤) ، والترمذی برقم (١٥٤) ، والنسائی ( ٢٧٢/١ ) ، وابن ماجه (٦٧٢) ، وأحمد (٤٦٥/٣ ) ، والطیالسی (٩٥٩) کلاهما فی ( المسند ) ، وغیرهم من حدیث رافع بن خدیج .

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى : (١/٥٥) .

# باب الأذان

الأَذان: اسم من قولك أذنت فلاناً بأمر كذا وكذا أؤذنه إيذاناً ، أى : أعلمته وقد أَذِنَ يَأذَن إِذِناً إِذا علم ، فالأذان: الإعلام بالصلاة ، يقال: أذَّن المؤذن تأذيناً وأذاناً ، أى : أعلم الناس بوقت الصلاة ، فوضع الاسم موضع المصدر ، وقال الله عز وجل: ﴿ وَأَذَانٌ مِّنَ الله وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ ﴾ (١) أى إعلام ، وأصل هذا من الأذن كأنه يلقى فى آذان الناس بصوته ما إذا سمعوه علموا أنهم قربوا إلى الصلاة .

وأما قول المؤذن في الأذان : حي على الصلاة ، وحي على الفلاح ، فمعنى حي : هَلُمَّ وعَجِّل إلى الصلاة ، والفلاح هو الفوز بالبقاء والخلود في النعيم المقيم ، ويقال للفائز : مفلح ، ولكل من أصاب خيراً : مفلح . وقال عبيد بن الأبرص :

# أَفْلِحْ بِمَا شِئْتَ فَقَدْ يُدْرَكُ بِالضَّعْفِ وَقَدْ يُخْدَعُ الْأَرِيبُ (٢)

يعنى : ابق بما شئت من حمق أو كيس . ويقال للسحور الذى يستعين به الصائم على صومه فلاح ، وفلح ، لأنه سبب للبقاء . وعن ثعلبة أنه قال : «صلينا مع رسول الله عَلِيَّةِ حتى خشينا أن يفوتنا الفلح » .

وأما التتویب فی صلاة الصبح: وهو أن يقول المؤذن بعد قوله حی علی الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين سمی ذلك تثويباً لأنه دعاء بعد دعاء فكأنه دعا الناس إلى الصلاة بقوله: حی علی الصلاة ثم عاد إلى دعائه مرة أخری بقوله: الصلاة خير من النوم وكل من عاد إلى شيء فعله فقد ثاب إليه، ومنه

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ٣

<sup>(</sup>۲) البیت فی « دیوانه » (ص ۱۶ – نصار ) ، وشرح القصائد العشر (۱۰۹ – للتبریزی ) ، وجمهرة أشعار العرب لأبی زید القرشی (۲۰۵) ، وغیرها ، من مجمهرته التی أولها : أقفر من أهله ملحوب فالقطبیات فاللذنوب

وأفلح : عش ، من الفلاّح ، أي : البقاء ، والمعنى : عش كيف شئت ، فقد يدرك الضعيف بضعفه ما لا يدرك القوى ، وقد يخدع الأريب العاقل عن عقله . والأريب : العاقل .

قول الله عز وجل: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً للنَّاسِ وَأَمْناً ﴾ (١) ، فالبيت بيت الله الحرام جعله الله عز وجل مثابة للناس لأنهم يثوبون إلى زيارته حاجين معتمرين مرة بعد أحرى أى يعودون إليه .

ومثابة مَفْعَلَة من ثاب يثوب ، ولو قيل مثاب بغير هاء كان ذلك جائزاً . وأنشد الشافعي - رحمه الله - بيتاً في هذا المعنى : مَثَاباً لأَفْنَاءِ القَبَائِل بَعْدَمَا تَخُبُّ إِلَيْهِ الْيَعْمَلَاتُ الذَّوامِل (٢)

لأفناء القبائل: يعنى لجماعتها ، والذوامل (٣) يعنى بها الضعاف يقال: ذَمَلَ (٣) يَذْمَلُ (٣) ذُمُولًا (٣): إذا ضعف . تخب: تسرع . وقد يكون التثويب في غير الفجر وهو أن يقول المؤذن بين الأذانين: الصلاة رحمكم الله . (وقال عمر – رضى الله عنه – لمؤذنه: «إذا أذنت فترسل ثم ثوب أذانك »

مشاباً لافنا القبائل بعدما تخب إليه اليعملات الـذوابل

ففيه كما ترى بعض التحريف ، والحمد لله صوبتها .

والبيت نسب في « اللسان » (ثوب) ، لأبي طالب ، وهو خطأ .

فالصواب ، أن البيت لورقة بن نوفل كما أنشده الشافعي نفسه في ٥ الأم ٥ (٢/ ١٢٠) والبيت لورقة ضمن أبيات طويلة في ٥ البداية والنهاية ٥ (٢٩٧/٢ ) وقبل البيت ، ولكن بقافية الحاء المهملة :

> فمتبع دينَ الذِي أُسَّسَ البِنَا وكانَ له فَضْلٌ عَلَى النَّاسِ رَاجِعُ وَأَسَّسَ بنياناً بمكة ثابتاً تَلأُلاً فِيه بالظَّلَامِ المَصَابِعُ مثاباً . . . . . . . . . . . . . العملات الطَّلائِحُ

والبيت في « تفسير الطبرى » ( ٢٠٠/١ - بولاق » ، وتفسير القرطبي ( ١٠٠/٢ ) ، ( وتفسير أبي حيان ( ٣٨٠/١ ) .

وأفناء القبائل: أخلاطهم ونزاعهم من هنا وههنا، وخبت الدابة تخب خباً: وهو ضرب سريع من العمل، والمعملات: جمع يعملة وهى الناقة السريعة المطبوعة على العمل، اشتق اسمها من العمل، والعمل الإسراع والعجلة، والطلائح: جمع طليح، ناقة طليح أسفار: جهدها السير وهزلها، فهى ضامرة هزلًا، يعنى: الإبل أنضاها أصحابها في إسراعهم إلى حج البيت، وأما الذوامل: فهو جمع ذاملة: ناقة ذمول وذاملة: وهي التي تسير سيراً ليناً سريعاً.

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٢٥

<sup>(</sup>٢) البيت في المخطوط هكذا:

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : « الذوابل ، ذبل ، يذبل ، ذبولًا » . وكل هذا تحريف .

ويقال: ثوّب الداعي أذانه ، إذا دعا مرة بعد أخرى . وقالت جنوب الهذلية : وَكُلُّ حَيِّ وَإِنْ طَالَتْ سَلَامتُه يوماً مِنْ دَوَاعِي المُـوتِ تَثْويبُ (١) قال الشافعي - رحمه الله - : « وأُحب أن يكون المؤذن صَيِّتاً وأن يؤذن مترسلًا بغير تمطيط ولا بغي فيه ، وأن يكون إقامته إدراجاً مبيناً » (٢) .

الصَّيِّت بوزن السيد والهين وهو الرفيع الصوت وهو فيعل من صات يصوت ، كما يقال للسحاب الماطر صَيِّب وهو من صاب يصوب ، ويقال : ذهب صِيتُ فلان في الناس أي ذهب ذكره وشرفه .

وأما الصوت وهو الذي يسمعه الناس ؛ والمترسل الذي يتمهل في تأذينه ويبين كلامه تبييناً يفهمه من يسمعه ، وهو من قولك جاء فلان على رشله ، أي: على هيئته غير عجل ولامتعب لنفسه

والتمطيط: الإفراط في مد الحروف يقال: مط كلامه فإذا أفرط فيه فقد مططه، والبغى فيه أن يكون رفعه صوته يحكى كلامه الجبابرة والمتكبرين والمتفيهقين.

وأصل الفهق: الامتلاء ، والصواب أن يكون صوته بتحزين وترقيق ليس فيه جفاء كلام العرب ، ولا لين كلام المتماوتين والبغى في كلام العرب الكبر ، والبغى الظلم ، والبغى الفساد ، وكل شيء تراقى إلى فساد فقد [ بغى ] (٣) ، يقال : قد بغى فلان ضالته إذا طلبها .

وأما إدراج الإقامة : فهو أن يصل بعضها ببعض ولا يترسل فيه ترسله في الأذان .

 <sup>(</sup>١) رواية البيت في ٥ ديوان الهذليين ٥ ، وشرح أشعارهم :
 وكل حتى وإن طالت سلامتهم يوماً طريقهم في الشر دُعبوبُ

وانظر : « ديوان الهذليين ، (١٢٤/٣ ) ، وشرح أشَّعارهُم للسَّكرَى (٧٨٥) ، وتخريج البيت في (٢٤٢ – ١٤٤٢ ) .

والدُّعْبُوبُ : الطريق المسلوك الموطوء للناس .

فلعل رواية الأزهرى رواية أخرى للبيت .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني ( ٦٢/١ ) .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط بالمخطوط ، واستذركته من سياق الكلام .

وأصل الإدراج الطى يقال : أَدْرَجْتُ الكتاب والثوب ودرجتهما إدْرَاجاً ودُروجاً إذا طويتهما على وجوههما .

وروى الشافعي حديثاً رفعه إلى النبي ﷺ أنه قال : « الأئمة ضمناء والمؤذنون أُمناء » (١) .

فأما ضمان الأئمة: فإن القوم أمروا أن يأتموا بهم ويتبعوهم ، ولا يبادروهم ، فإن أتم الإمام ما ضمن من إمامتهم تيسر للمأمومين إتمام صلاتهم على ما أمروا به وإن عجل الإمام فأرهق المأمومين عن إتمام الركوع والسجود وغيرهما لم يف بما ضمن لهم . فعلى الأئمة أن يتحروا إتمام ما ضمنوا في تخفيف وقصد ، وأن لا يعجلوا القوم عن إتمام ما يلزمهم .

وأما أمانة المؤذنين : فإنهم اؤتمنوا على المواقيت ومراعاتها وأمروا أن لا يفرطوا فيؤخروا الأذان عن وقته ولا يعجلوا فيؤذنوا قبل دخول الوقت حتى لا تجزيهم الصلاة .

(۱) صحیح : أخرجه الشافعی فی « المسند » ( ۱۲۸/۱ ) ، والترمـذی ( ۲۰۷) ، وأحمـد ( ۲/ ٤١٩ ) ، وغیرهم من حدیث أبی هریرة مرفوعاً .

#### باب القِبْلَة

ذكر الشافعى \_\_ رحمه الله \_\_ قول الله عز وجل : ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الله عَن وجل : ﴿ فَوَلِّ وَجُهَكَ شَطْرَ الله عَن وجل الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ﴾ (١) . قوله : ﴿ وَلِّ وجهك ﴾ أى : أقبل بوجهك فوجه وجهك ، وكذلك قوله : ﴿ وَلِكُلِّ وِجُهَةٌ هُوَ مُولِّيهَا ﴾ (٢) ، أى : مُستقبلها . وقال أبو العباس أحمد بن يحيى : التولية هاهنا إقبال وقد تكون التولية إدباراً كقولك : ول عنى وجهك ، أى أدبر عنى ، وقد ولى إذا أدبر .

وأما قوله تعالى : ﴿ شَعْرَ الْمَسْجِدِ ﴾ فشطره : تلقاؤه وجهته ونحوه ، وأصل الشطر النحو (٣) ، وقول الناس : فلان شاطر معناه قد أخذ في نحو غير الاستواء ويقال : هؤلاء قوم يشاطروننا ، أي : دورهم يقابل دورنا ، كما تقول : هم يناحوننا ، أي ينحو نحوهم وينحون نحونا ، وشطر كل شيء نصفه .

恭 华 杂

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآيات ١٤٤ ، ١٤٩ ، ١٥٠

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٤٨

<sup>(</sup>٣) ومنه قول قيس بن خويلد الهذلي [ الرسالة للشافعي : ٣٥ ] :

إِنَّ العَسِيرَ بِهَا دَاء مُخَامِـرُهَا فَشَطِوْهَا نَظَــرُ العَيْنَيْنِ مَحْسُـورُ وكذلك قول ابن أحمر [تفسير الطبرى ١٤/٢]:

تَعْدُو بِنَا جَمْعٍ وَهِيَ عَاقِدَةً قَدْ كَارِبَ العَقْدُ مِنْ إِيفَادِهَا الحَقَبَا

# باب صِفة الصَّلة وما فيها من الذكر والتسبيح والتشهد وغير ذلك

قال الأزهرى: وفى صفة الصلاة ألفاظ كثيرة لا تكاد يعرف معانيها إلّا أهل العلم بها ، فوجب أن نعنى بها ونشرح معانيها ليقف عليها المصلون ، فإنهم إذا فهموها كان أحرى أن يخشعوا عند ذكرها ، فيخلصوا نياتهم للمراد بها ، ويكون ذلك أعظم لأجورهم ، وأوفر لثوابهم ، وأعود عليهم إن شاء الله .

فأول ذلك : قول المصلى : الله أكبر ، وفيه قولان لأهل العربية : أحدهما أن معناه الله كبير ، وقد جاء أَفْعَل نعتاً في حروف معدودة ، منها قولهم : هذا أمر أهون أى : هين ، وإنى لأوجل أى : وجل ، وكذلك إنى لأوجر - بالجيم والراء - ومنه قول معن بن أوس :

### لَعَمْـرُكَ مَا أَدْرِى وَإِنِّي لأَوْجَـلُ عَلَى أَيِّنَا تَغْدُو المَنِيةُ أَوَّلُ (١)

أراد: وإنى لوجل، وتقول العرب: المرء بأصغريه \_ أى بصغيريه - وهما قلبه ولسانه (٢)، فكذلك قول: الله أكبر أى كبير. وقال أبو إسحاق الزَّجَّاج: هذا غير منكر، وقد قاله أبو عُبيدة. قال أبو منصور: قوله المرء بأصغريه، أصغراه قلبه ولسانه، ومعناه أن فضل الرجل على غيره ببيانه بلسانه وعلمه الذى في قلبه، وكل من كان أعلم وأبين لساناً فله الفضل على غيره. وقال آخرون: معنى قوله: الله أكبر، أى: الله أكبر كبير كقولك هو أعز عزيز، ومنه قول الفرزدق:

<sup>(</sup>١) البيت مطلع قصيدة له قالها في صديق يستعطفه ، وكان معن متزوجاً بأخته فطلقها ، فأقسم أن لا يكلمه .

والبيت في « ديوانه » (ص ٥٧) ، والحماسة بشرح التبريزى (٢/ ١٣٢) ، والكامل (٢١٢/٢ ، ٢٠٧٧) ، والكامل (٢١٢/٢ ، ٢٠٧٧) ، واللسان (٣٠٧) ، والنوادر لأبي على القالي (٢١٨/٣ - ذيل الأمالي ) ، ومعاهد التنصيص (٤/٤) ، واللسان (وجل) ، والمجاز لأبي عبيد (٢٤٠/١) ، والجمهرة (١٨/٣) ، والخزانة (٥٠٥/٣) ، والأساس (وجل) .

<sup>(</sup>٢) جني الجنتين للمحبي (ص ٢٠).

إِن الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنَى لَنَا ﴿ بَيِّسًا دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطُولُ (١)

أراد أن دعائمه أعز عزيز ، وأطول طويل .

وأما قول الله عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِى يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢) ، ففيه غير قول : أحدها : وهو هين عليه ، وقال بعضهم : الهاء في عليه راجعة إلى الإنسان المخلوق كأنه قال : وهو أهون عند الإنسان من إنشائه النشأة الأولى.

وقال أبو إسحاق الزجاج : خاطب الله عز وجل العباد بما يعقلون فأعلمهم أنه يجب عندهم أن يكون البعث أسهل من الابتداء وجعله مثلًا لهم فقال : ﴿ وَلَهُ الْـمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّـمُوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ (٢) أي أن قوله : ﴿ هُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ﴾ (٢) قد ضربه مثلًا لكم فيما يصعب ويسهل .

وروى عن النبي ﷺ أنه قال في الصلاة : « تحريمها التكبير وتحليلها التسليم » (٣) . فالتحريم أصله من قولك : حرمت فلاناً عطاء ، أى : منعته إياه، وكل ما منع فهو حِرْم وحَرَم وحرام ، وأحرم الرجل بالحج إذا دخل فيما يمنع معه من أشياء كانت مطلقة له ، مثل : قتل الصيد ، وقضاء التفث والجماع ، وإظهار الرفث وغيره مما منع المحرم منه .

وقضاء التفث : حلق العانة ، وقص الشارب ، ونتف الإبط فكذلك المكبر للصلاة صار ممنوعاً من الكلام ، والعمل الذي هو غير عمل الصلاة ،

<sup>(</sup>١) البيت مطلع قصيدة له في « ديوانه » ( ص ٤٨٩ ) ، والبيت في « مجاز القرآن » لأبي عبيدة مَعْمَر بن المثني (١٢١/٢ برقم ٦٩٦ ) ، و ﴿ الكامل ﴾ للمبرد (٣٠٨/٢ ) ، والنقائص (برقم ٣٩ ) ، وتفسير القرطبي (٢١/١٤) ، والطبري (١٢/٢١) ، والخزانة (١٤٧/٣ ، ٤٨٠ ) ، والعيني (٤/٤ هامش الخزانة ) ، وشأن الدعاء للخطابي ( ص ٦٧ ) ، ونوادر المخطوطات ( مجلد ٢٩٨/١ ) ، ومعاهد التنصيص ( ١٠٣/١ ، ١٠٤ ) ، واللسان ( عزز ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الروم ، الآية ٢٧

<sup>(</sup>٣) صحیح : أخرجه أبو داود برقم (٦١) ، والترمذی برقم (٣) ، وابن ماجه برقم (٢٧٥) ، وأحمد ( ١٢٣/١ ، ١٢٩ ) والشافعي في ﴿ الأم ﴾ ( ٨٧/١ ) ، وغيرهم كثير من حديث على بن أبي طالب ، وأوله : ﴿ مَفْتَاحِ الصَّلَاةِ الطَّهُورِ ﴾ .

وهو مخرج في كتاب الصلاة لأبي نعيم الفضل بن دكين برقم (١ - بتحقيقي) .

فقيل : تكبير التحريم لمنعه المصلى عن كل شيء غير عمل الصلاة وما فيها من الذكر والقرآن .

وقال أبو زيد: أحرمت الرجل إذا قمرته وحرم يحرم حرماً إذا قمر لأنه منع ما يكون له به الفلح والفوز . وأحرم الرجل إذا كبر للصلاة فصار بالتكبير لها مع النية داخلًا فيما منع منه مما كان مباحاً له قبل ذلك .

وقوله بعد التكبير: ﴿ وجهت وجهى للذى فطر السموات والأرض ﴾ (١) أى : أقبلتُ بوجهى إلى الله الذى فطر السموات والأرض أى ابتدأ خلقهما على غير مثال تقدمهما .

وقوله: « حنيفاً » <sup>(۲)</sup> أى: مستقيماً ، وانتصابه على الحال ، كأنى قلت: وجهتُ وجهى لله فى حال حنيفتى . وروى أبو العباس عن ابن نجدة عن أبى زيد <sup>(۳)</sup> أنه قال: الحنيفُ المستقيم ، وأنشد:

تَعَـــلَّمْ أَنْ سَــيَهْدِيكُمْ إِلَيْنَــا ﴿ طَـرِيقٌ لَا يَجُـورُ بِكُمْ حَنِيفَ ( ٤ )

أى طريق مستقيم . وقال أبو إسحاق النحوى : سمى الله عز وجل خليله إبراهيم عَيِّلِيَّةٍ حنيفاً لأنه حنف أى مال إلى الله ، قال : الحنف فى الرِّجل أن تميل القدمان كل واحدة منهما إلى أختها بأصابعها .

وقوله : ﴿ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ ﴾ (°) ، فالصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع والسجود والدعاء والتشهد والثناء على الله عز وجل .

والنَّسْكُ : العبادة ، والنَّاسِك : العابد الذي يخلص عبادة الله ولا يشرَكِ به ، وأصله من النُّسكة وهي البقرة المذئبة المصقلة من كل خلط .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام ، الآية ٧٩

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم فى صحيحه ( ۷۷۱/۱ ) كتاب صلاة المسافرين وقصرها - باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه .

<sup>(</sup>٣) في المخطوط : « أبي زبد » ، وهو تحريف ، والنص في « اللسان » [ حنف ] .

<sup>(</sup>٤) البيت في « اللسان » [ حنف ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية ١٦٢

والنّسِيكة: القربان الذي يتقرب به إلى الله عز وجل وجمعها نُسُك . وقوله: ﴿ وَأَنَا مِن الْمُسْلِمِينَ ﴾ ، أى المستسلمين لأمر الله الخاضعين له المنقادين لطاعته ، وقوله: ﴿ اللهم أنت الملك ﴾ ، في تفسير اللهم قولان: للنحويين: قال الفراء: هي في الأصل: يا ألله أُمَّ بخير، وكثرت في الكلام واختلطت فقيل: اللهم ، كما قالوا: هلم ، وأصله: هل ضُم إليها أم ، ثم تركت منصوبة الميم (.)

وقال الخليل: اللهم معناه يا ألله ، والميم المشددة عوض من ياء النداء والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم قبلها ، قال: ولا يقال يا للهم إنما يقال: اللهم ومعناه يا ألله ، وقوله: « أنت الملك » ، أى القادر على كل شيء تملك الملك لا شريك لك .

وقوله: « سبحانك » معناه: أُسبحك أى أُنزهك عما يقول الظالمون فيك وسبحان مصدر أريد به الفعل ، قال الله عز وجل: ﴿ فَسُبْحَانَ الله حِينَ تُصْبِحُونَ ﴾ (١) أى سبحوا الله حين تمسون أى صلوا له .

وقوله في الركوع: سبحان ربي العظيم أى أُسبح ربي العظيم، وتنزيه الله عز وجل تبعيده من الشرك وهو بمعنى التسبيح، ومن صفات الله تعالى سبوح قدوس، والسبوح: البعيد عن الشكل والنظير والضد والنديد، وقيل: سبحان الله أي: براءة الله .

وقوله: « وأنا عبدك »: أى لا أعبد غيرك كأنه يقول: أبرئ الله عز وجل عن كل ضد وند.

وقوله : « وبحمدك » : الباء معناه معنى الابتداء كما قال : وبحمدك أبتدئ ، وحمده الثناء عليه ، وقد دخل فيه سبحان الله لأنه ثناء على الله .

وقوله : « أنت ربى » : أى مالكي ومالك أمرى ، لا مالك لى غيرك .

وقوله : « وأنا عبدك » : أي لا أعبد غيرك ولا أضمر إلا طاعتك .

<sup>(\*)</sup> انظر مادة « أله » من « لسان العرب » .

<sup>(</sup>١) سورة الروم ، الآية ١٧

وقوله: « عملت سوءًا وظلمت نفسى »: اعتراف بالذنب قدمه على مسألة الله عز وجل المغفرة كما علم الله عز وجل آدم \_ عليه السلام \_ عند خطيئته بأن يقول: ﴿ رَبَّنَا ظُلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِن الْخَاسِرِينَ ﴾ (١) . وقال تعالى حكاية عن آدم: ﴿ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ ﴾ (٢) .

وقوله: « فاغفر لى ذنوبى »: أى استرها بعفوك ولا تؤاخذنى بها واهدنى لأحسن الأخلاق ، أى أرشدنى لها وإليها ، وأصرف عنى سيئها أى أصرف عنى قبيح الأخلاق .

وقوله: « لبيك وسعديك » ، معنى لبيك: أقمت على طاعتك إقامة بعد إقامة ، يقال: لب بالمكان وألب إذا أقام بها لبًّا وإِلْباباً ، فمعنى لبيك لبين فحذفت النون للإضافة ، واللب الإقامة على الطاعة .

وقوله: «وسعديك»: أى مساعدة لأمرك بعد مساعدة ، ومتابعة لدينك الذى نصبته ، ولنبيك الذى ارتضيته بعد متابعة ، وأخرج من سعديك من سَعَدَ لأنه الأصل وإن كان المعتاد من الكلام ساعد بهذا المعنى . وسمعت المنذرى يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى وسئل عن معنى قوله وسعديك فقال : معناه مساعدة لك بعد مساعدة لك (٣) .

وقوله: « الخير في يديك والشر ليس إليك » ، حكى إسحاق بن راهويه عن ابن شميل أنه قال: سألت الخليل عن قولهم في الدعاء: « الخير في يديك والشر ليس إليك » ، قال: وكان مثبتاً - يعنى للقدر - فقال لى: معناه لا يتقرب بالشر إليك .

وقوله : « أنا بك وإليك » : أى أعتصم بك وأعوذ بك وألجأ إليك كأنه قال : بك أعوذ ، وإليك ألجأ .

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف و الآية ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٣٧

 <sup>(</sup>٣) في مجالس ثعلب ( ١٢٩/١ ) ، و( اللسان ) [ لبب ]
 ( معنى لبيك : إجابة بعد إجابة لك ) .

وقوله: « تباركت وتعاليت » ، قال أبو العباس: تبارك الله ، أى: تعالى الله ، والبركة النماء والعلو ، وقال ابن الأنبارى: تبارك الله ، أى: يتبرك العباد بتوحيده وذكر اسمه ، والتبرك طلب البركة .

وقوله : « أتوب إليك » أى أرجع إلى طاعتك وأُنيب إليك ، والتائب الراجع إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئته .

والباء في قوله : بسم الله معناها معنى الابتداء ، أي : ابتدائي باسم الله .

وقوله : « تعالى جدك » ، الجدّ هاهنا العظمة ، قال الله عز وجل : ﴿ وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبُّنَا ﴾ (١) أى عظمته .

وأما قول النبى عَلِي في الدعاء بعد الفراغ من الصلاة: « ولا ينفع ذا الجد منك الجد » (٢) ؛ فالجد هاهنا الحظ في الدنيا والغني ، ورجل مجدود أي محظوظ في الدنيا غنى ، والمعنى لا ينفع ذا الغنى وكثرة المال غناه يوم القيامة منك إنما ينفعه العمل بطاعتك ولا ينفعه كثرة مال من عقوبتك فيفتدى منها به كما ينفعه ذلك في الدنيا .

وقوله فى التشهد: « التحيات لله » ، قال الفراء: التحية: الملك ، وجمعها التحيات ؛ كأنه قال الملك لله ، وقيل التحية: البقاء الدائم ، كأنه قال: البقاء لله عز وجل .

وقيل : معنى التحية السلام لله وهو السلامة من آفات الدنيا والآخرة .

وقوله : « الصلوات لله » أى العبادات كلها لله ، وقوله : « الطيبات لله » أى الطيبات لله على الله وحمد لله .

وقوله: « السلام عليك أيها النبي » ، فيه قولان : أحدهما اسم السلام ، ومعناه اسم الله عليك ، ومنه قول لبيد :

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآية ٣

<sup>(</sup>۲) متفق علیه : وهو قطعة من حدیث أخرجه البخاری برقم (۸٤٤) ، ومسلم (۹۳-۱۳۷/۵ - ۱۳۸) من حدیث البراء بن عازب .

إَلَى الْحَوْلِ ثُمَّ اسْمُ السَّلام عليكُمَا وَمَنْ يَبْكِ حَوْلًا كَامِلًا فَقَدْ اعتَذَرْ (١) وقيل معنى قوله: « السلام عليك » ، أى سلم الله عليك تسليماً وسلاماً ومن سلم الله عليه سَلِمَ من الآفات كلها .

وقوله : « أشهد أن لا إله إلا الله » ، قال أبو بكر بن الأنبارى : أشهد هاهنا أعلم وأبين أن لا إله إلّا الله ونحو ذلك . قال أبو عبيدة في قوله : ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلّا هُوَ ﴾ (٢) ، معناه بينَّ الله وأعلم الله .

وقوله: « أن محمدًا (٣) عبده ورسوله » ، أى أعلم أن محمداً عبد الله وأنه رسوله ، والرسول الذى يتابع أخبار من بعثه ، أُخذ من قولهم جاءت الإبل رَسْلًا ، أى : متتابعة .

فأما الصلاة على النبي ﷺ فإنها رحمة من الله - عزَّ وجلَّ - ، والصلاة من العباد تضرع ودعاء ، وهي من الملائكة استغفار .

وقوله: « وعلى آل محمد » ، قال بعضهم: آل محمد عترته الذين ينتسبون إليه ﷺ ، وهم أولاد فاطمة عليها وعليهم السلام ، وقال الشافعي :

<sup>(</sup>۱) البیت فی « دیوانه » القصیدة رقم (۱۲۱) ، البیت السادس ، ومجاز القرآن (۱۲/۱) ، والطبری (۲/۱ ) ، والقرطبی (۲/۱۱ ) - طبعة دار الفد ) ، والوحشیات لأبی تمام (ص ۱۰۶ برقم ۲۶۸ ) ، وتأویل مشکل القرآن (ص ۲۰۵ ) ، والأغانی (۲۱۷/۱ ) ، والحزانة (۲۱۷/۲ ) ، وثمار القلوب (ص ۲۱۵ ) ، واللسان [عذر] ، وغیرها کثیر ، وهو بلا نسبة فی « أمالی الزجاجی » وثمار القلوب (ص ۳۳ ) ، وعجزه فی « رسالة فی إعجاز الأبیات » للمبرد (۲۱۷/۱ ) . والشعر یقوله لابنتیه ، إذ قال :

تَمَنّى ابنتَاى أن يعيشَ أبُوهما وهَـلْ أنا إلّا من ربيعة أوْ مُضَرُ ا ثم أمرهما بأمره فقال قبل بيتنا هذا :

فقوله : « إلى الحول » ، أى افعلا ذلك إلى أن يحول الحول ، والحول : السنة كاملة بأسرها ، وقوله : « اعتذر » هنا بمعنى أعذر : أى بلغ أقصى الغاية فى العذر .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ١٨

<sup>(</sup>٣) هكذا رسمت في الأصل بغير ألف ، والرسم بغير الألف جائز ، وانظر : « شرح ابن يعيش على المفصل » ( ٢٩/٩ – ٧٠ ) ، والرسالة للشافعي ( ص٥٩ برقم ١٩٨ ) ، وهامشه للعلّامة أحمد شاكر .

آله هاهنا هم الذين حرم الله عليهم الصدقات المفروضة ، وهم ذوو القربى الذين جعل لهم بدلها خمس الخمس من الفئ والغنائم ، وقال غيره : آل الرسول أهل دينه الذين يتبعون سنته كما أن آل فرعون في قوله : ﴿ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدٌ الْعَدَابِ ﴾ ، (١) هم أهل ملته الذين تابعوه على كفره ، فكان هذا القول أقربها إلى الصواب .

وإذ فسرت ما جاء في افتتاح الصلاة والذكر فيها فإني أَفسر فاتحة الكتاب بألفاظ وجيزة ينتفع قارئها بمعرفتها ويتدبر تلاوتها إذا صلى بها فيضاعف الله عز وجل له الحسنات بمنه ورحمته .

قوله عز وجل: ﴿ الْحَمْدُ لله ﴾ فيه قولان لأهل اللغة: أحدهما الثناء لله ، وحمدت الله أثنيت عليه ، وقيل: الحمد معناه الشكر لله على نعمائه ، والحمد والشكر في اللغة يفترقان ؛ فالحمد لله الثناء على الله تعالى بصفاته الحسنى ، والشكر أن يشكر على ما أنعم به عليه ، وقد يوضع الحمد موضع الشكر ، ولا يوضع الشكر موضع الحمد .

وقوله: ﴿ لله ﴾ : أى للمعبود الذى هو معبود جميع الخلق لا معبود سواه ولا إله غيره ، قال الله عز وجل : ﴿ وَهُوَ الَّذِى فِى السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِى اللَّهُ عَلَى السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِى اللَّرْضِ إِلَهٌ ﴾ (٢) أى معبود ، لا نعبد ربًا سواه ولا نشرك به شيئاً .

﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾: مالك الخلائق أجمعين ، الواحد عالَم ، وهو اسم لجميع أشياء مختلفة ، رمن جعل العالمين الإنس والجن جعل العالم جمعاً لأشياء متفقة .

ا ﴿ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾ : صفتان من صفات الله عز وجل ولا يوصف بالرحمن غير الله تعالى ، فأما الرحيم فجائز أن يقال : فلان رحيم وهو أبلغ من الراحم .

وقوله : ﴿ مَالِك يَوْم الدِّين ﴾ : أي ذو الملكة يوم الدين وهو الجزاء بالأعمال ، ومنه قولهم :

<sup>(</sup>١) سورة غافر ، الآية ٤٦

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية ٨٤

أى : كما تفعل .

يفعل بك ، وقيل يوم الدين : يوم الحساب ، ومن قرأ ﴿ مَالِكَ يَوْمُ الدِّينِ ﴾ فمعناه : ذو الملك يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً .

وقوله: ﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾ معناه: إياك نطيع، الطاعة التي نخضع معها لك. ﴿ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينَ ﴾: أي نطلب منك المعونة على ما أمرتنا به من طاعتك فأعنا بفضلك فإنه لا يعيننا عليها غيرك.

﴿ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيم ﴾ : أي ثبتنا على الهدى ، وقال بعضهم : زدنا هدى ، والصراط المستقيم المنهاج الواضح .

﴿ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِم ﴾ : أي ثبتنا على هدى الذين أنعمت عليهم أي بالإيمان والهدى .

﴿ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ : أى صراط غير المغضوب عليهم وهم اليهود . ﴿ وَلَا الصَّالِينَ ﴾ : وهم النصارى . وقولهم : أمين هو استجابة للدعاء ، وفيه لغتان : إحداهما بقصر الألف بوزن عمين ، وآمين بوزن عامين والميم مخففة في اللغتين ، ويوضعان موضع الاستجابة للدعاء ، كما أن صه توضع موضع الإسكات ، وحقهما من الإعراب الوقف لأنهما بمنزلة الأصوات

<sup>(</sup>۱) اليت نُسِّبَ في مجاز القرآن لأبي عبيدة (۱/ ۲۳) ، والكامل ( ۳۲۸/۱ )، وجمهرة الأمثال المسكرى ، وغيرها إلى نويد بن الصعق الكلابي ، ونسب في « اللسان » (زنأ) و (دان) إلى خويلد بن نوفل ، وكذا (دين)، قاله للحارث بن أبي شمر الغساني ، وكان قد اغتصب ابنته ، وكان خويلد غائباً ، فلما قدم أخبروه ، فوفد خويلد إليه ، فوقف بين يديه وقال :

يَّا أَيُّهَا الْمَلِكُ المُقِيتُ ا أَمَا تَرَى لَيْلًا وَصُبْحاً كَيْفَ يَخْتِلِفَانِ ؟ هَلْ تَستطيعُ الشَّمْسَ أَنْ تَأْتِى بها لَيلًا؟ وَهَلْ لَكَ بالمَلِيكِ يدَانِ؟ يا حَارٍ أَيْقِنْ أَنَّ مُلْكَكَ زَائِلٌ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ وَاعْلَمْ بِأَنَّ كَمَا تَدِينُ تُدَانُ ويروى البيت الأخير هكذا:

وَاعْلَمْ وَأَيْقِنْ أَنَّ مُلْكِكَ زَائلٌ واعلم بأَنَّك كما تدينُ تدانُ وكما ترى ففي البيت الأخير إقواء .

والبيت في ٥ الطبرى ٥ ( ٥٣/١ ) ، و « إعراب ثلاثين سورة » لابن خالويه ( ص ٣٩ ) إصدار مكتبة القرآن ، بلا عزو .

فإن حركها محرك فتح النون كقوله ابن أمه:

\* آمين فزاد الله ما بينا بُعْدَا \* (١)

وكما فتح كيف وأين .

وفي حديث آخر جاء في افتتاح الصلاة : « اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه » ، قيل : وما همزه ونفثه ونفخه ؟ قال : « أما همزه فالموتة ، وأما نفثه فالشعر ، وأما نفخه فالكبر » (٢) .

قال الأزهرى: فأما الموتة فشبه الجنون الذي يكون مسه الصرع ، سمى موتة لأنه جعل كالنخس ، والغمز من الشيطان ، وكلُّ شيء دفعته فقد همزته .

والنَّخْس : الدفع بالعنف ، وسمى الشعر نفثاً ، لأنه كالشيء ينفثه الإنسان من فيه مثل الرقية ونحوها ، وقيل للكبر نفخ لما ينفخه الشيطان في نفسه من التجبر والزهو.

وفي هذا الحديث أن النبي عَلِيُّ افتتح الصلاة فقال : الله أكبر كبيراً \_ ثلاثاً \_ والحمد لله أحمده حمداً كثيراً .

والركوع: الانحناء يقال للشيخ إذا انحني ظهره من الكبر: قد ركع. ومنه قول لبيد يذكر كِبَره وانحناءه :

أَخَبِّرُ أَخْبَارَ القُرُونِ الَّتِي مَضَتْ الَّذِبُّ كَأَنِّي كُلَّمَا قُمْتُ رَاكِعُ (٣)

والسجود : أصله التطامن والميل ، يقال : أسجد البعير إذا طامن عنقه

<sup>\*</sup> تباعد منى فطحل إذ سألته \* (١) عجز بيت ، صدره : انظر: اللسان [ أمن].

<sup>(</sup>۲) حسن : أخرجه أبو داود ( ۷۷۰) والنسائي ، والترمذي ، وابن ماجه برقم ( ۸۰٤) ، وغيرهم

من حديث أبي سعيد الخدري وانظر: « الإرواء » برقم ( ٣٤١ ) .

<sup>(</sup>٣) البيت في « ديوان لبيد » القصيدة (٢٤) ، والشعر والشعراء ( ١٩٩/١ ) ، ومجاز القرآن ( ١/١٥ ) ، والأغاني ( ٩٦/١٤ ، ٩٣٤ ) وغيرها ، وعجزه في « اللسان » (ركع) .

والبيت من قصيدته التي قال فيها ابن قتيبة : « من جيد شعره ) ، وفيه يصف حاله . والراكع في شعر لبيد هنا أي : المنحني .

ليركبه راكبه ، ومنه قوله :

### \* وَقُلْنَ لَهُ أَسْجِدْ لِلَيْــلَى فَأَسْـجَدَا \* (١)

يعنى إماء قلن لبعير ليلى طامن عنقك لها لتركبك فطامنه . وسجدت النخلة إذا كثر حملها فمال رأسها إلى الأرض ، وهي نخل سَاجِدَة وسَوَاجِد ، قال لبيد :

## \* غُلْبٌ سَوَاجِدُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا الحَصَرُ \* (٢)

يصف نخيلًا مواقير أمالها كثرة حملها ، يقال : حصر النبت إذا لم ينبت حسناً ، وذلك أن تكون النخلة في موضع صلب فلا تقدر عروقها أن تجرى فيه ، ويروى الخصر وهو البرد ، والنخل لا يوافقها البرد ، والحصر الضيق ، ومنه قيل للنخيل حَصِر ، ومنه قوله تعالى : ﴿ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾ (٣) ، والنخل إذا قورب ما بينها تضايقت عروقها فلم تثمر ، فكأن سجود العجم لساداتها إمالة الرأس إلى الصدر ، وسجود النخيل استسلامها لما سخرت له ، وقال الأصمعى : قلت لأبى عمرو بن العلاء : ربنا ولك الحمد ، لم عطفوا بالواو ؟ فقال : يقول الرجل للرجل بعني هذا الثوب فيقول : وهولك ، أصله يريد هولك والواو مزيدة .

قال الشافعي: « ويقرأ مرتلًا » ، يعني : بالمرتل المبين . وأخبرني المندري عن أبي العباس أحمد بن يحيى قال : ما أعلم الترتيل في القراءة إلَّا التبيين والتحقيق والتمكين . وقال اليزيدي : الترتل والترسل واحد ، وهو أن يقرأ متمهلًا .

#### وذكر الشافعي \_ رحمه الله \_ صفة سجود المصلي فقال : « وأحب

<sup>(</sup>١) الشطر في « اللسان » [ سجد ] منسوباً للأسدى .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت للبيد ، وصدره كما في « الديوان » ، و « اللسان » :

آينً الصَّفَا وخَليجِ الْعَيْنِ سَاكِنَة .

والبيت في « ديوانه » (٦٠) ، وتأويل مشكل القرّآن ( ٤١٦) ، واللسان ( سجد ) ، وغيرها كثير . (٣) سورة النساء ، الآية . ٩

للساجد أن يخوى . قال : والتخوية : د أن يقل صدره من فخذه ويجافى مرفقيه وذراعيه عن جنبيه حتى إنه لو لم يكن عليه ما يستر ما تحت منكبيه رؤيت عفرة إبطيه » ، وعفرة إبطيه : بياضهما ، وأصل العفرة والعفر لون وجه الأرض .

وفى حديث آخر أن النبي ﷺ كان إذا صلى (١) جَحَّى فى سجوده . والتجخية والتخوية واحد . ورواه بعضهم جخ .

وقوله: « إذا قعد في الرابعة أماط رجليه »: أى نحاهما وأخرجهما عن وركه اليمنى يقال: مطت أميط، وأمطت الشيء أى نحيته.

قال: « ويقنت في الصبح » والقنوت أصله القيام ، ومنه قول النبي عَلَيْكُم حين سئل عن أفضل الصلاة قال: « طول القنوت » (٢) ، أراد طول القيام ، ومعنى القنوت في الصبح أن يدعو بعد رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة ، قيل لذلك الدعاء قنوت لأن الداعي إنما يدعو به قائماً فسمى باسم القيام ، والقنوت أيضاً الخشوع ومنه يقول الله - عز وجل - : ﴿ وَقُومُوا لِلله قَانِينَ ﴾ (٣) أي خاشعين ، والقنوت الطاعة .

وروى المزنى (٤) حديثاً رفعه إلى النبي ﷺ أنه رأى نُغَاشاً فسجد شكراً لله عز وجل .

التَّعَاشُ : القصير ، الشاب الضاوى الصغير الجثة ، ونصب شكراً لأنه مصدر ، وفيه قول آخر أنه نصب لأنه مفعول له أراد سجد للشكر حين رأى

<sup>(</sup>١) على هامش المخطوطة : سجد (خ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه النسائي من حديث عبد الله بن محبشي ، وانظر : ( مشكاة المصابيح ) برقم ( ٣٨٣٣) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢٣٨

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى (٩٠/١) . والحديث ضعيف جدًّا ، أخرجه الدارقطنى (٩٠/١) من طريق جابر الجعفى عن أبي جعفر به

وجابر هذا متهم ، والحديث مرسل . وقد وصله يوسف بن محمد بن المنكدر عن أبيه عن جابر مرفوعاً بلفظ : ( كان إذا رأى الرجل الخلق خر ساجداً ... ) الحديث ، وهو عند ابن عدى فى (الكامل) فى ترجمة يوسف هذا ، وهو متروك الحديث .

نعمة الله عليه في تعديله خلقه وتفضيله إياه على غيره .

قال الشافعي - رحمه الله - : « ولو صلى رجل في ثوبه نجاسة من قيح أو دم (۱) وكان قليلًا مثل دم البراغيث وما يتعافاه الناس لم يعد » (۲). معنى قوله : وما يتعافاه الناس ، أى يعدونه عفوا ، قد عفى لهم عنه ولم يكلفوا غسله لعجزهم عن توقيه والتحفظ عنه ، وقال الله - عزَّ وجلَّ - لنبيه علَّه : ﴿ عَفَا الله عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ ﴾ (۱) ، أى صفح الله عنك فلم يؤاخذك بما شلف منك ، وأصله من قولك : عفت الريح الرسوم ، أى محتها ودرستها ، فعفت تعفو ، المتعدى واللازم في ذلك سواء . وقال النبي عَلِيلًة : « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة » (٤) والعفو صفح الله عن ذنوب عباده ومحوه إياها بتفضله ، والعافية أن يعافيه من الأسقام والآفات ، والمعافاة أن يعافي بعضنا من شر والعافية أن يعافيه من الله فلاناً وعافه بمعنى واحد ، وتعافى الناس ، وما قدمت ذكره من دم البراغيث ونحوه تسامحهم فيه وتوسعهم في ترك غسله وعدهم ذكره من دم البراغيث ونحوه تسامحهم فيه وتوسعهم في ترك غسله وعدهم إياه مما قد عفا الله عز وجل عنه ومحا عنهم إثمه فأسقطوا إثمه عنهم أيضاً وجعلوه معفوًا عنه .

قال الشافعى: « وإن بال رجل فى مسجد أو أرض طهر بأن يصب عليه ذَنُوب من الماء » (٥). والذَّنوب الدلو العظيم ، وهو دون القرب الذى يكون للسَّانية ، ولا يسمى ذَنوباً حتى يكون ملآن ماء ، فالسَّجل الدلو العظيم مثل الذَّنوب .

<sup>(</sup>١) في الأصل: « أودر » ولا معنى له ، والتصويب من المصدر القادم .

<sup>(</sup>۲) انظر : « مختصر المزنى » ( ۹۳/۱ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة التوبة : الآية ٤٣

<sup>(</sup>٤) ما وجدته هوعن أبى بكرالصديق – رضى الله عنه – مرفوعاً بلفظ: « سلوا الله العفو والعافية » ، دون « المعافاة » ، وهو حديث صحيح ، والحديث أخرجه أحمد برقم (٧) ، والترمذى (٣٥٥٣) ، وغيرهما ، وانظر هامش « مسند أبى بكر الصديق » لأبى بكر المروزى برقم (٤٧) .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى (١/٩٥) .

قال الشافعي : « والنهي عن الصلاة في أعطان الإبل اختيار » (١) . والأعطان : جمع العَطَن وهو الموضع الذي تنحي إليه الإبل عن الماء إذا

شربت الشربة الأولى فتبرك فيه ، ثم يملاً الحوض لها ثانياً فتعود من عطنها إلي الحوض لتعل أي تشرب الشربة الثاني وهو العلل ، لا تعطن الإبل على الماء إلا في حمارة القيظ ، فإذا برد الزمان فلا عطن للإبل ، وموضعها الذي يتبرك فيه على الماء يسمى عطناً ومعطناً ، وقد عَطنَتْ تَعْطِنُ وتَعْطُنُ عُطُوناً وأما حديث عمر - رضى الله عنه - أنه دخل على النبي عَيَّاتٍ وفي البيت أُهبٌ عَطِنةً .

فالعطنة: من الجلود التي قد عَطَنها الدبَّاغ في الدباغ حتى أنتنت وامْرَقَّ عنها صوفها ، وقد عَطَنَتْ تَعِطُنُ عَطْناً . ومراح الغنم ومأواتها واحد . قال الأزهرى : تجوز مأواتها - بالتاء - وهكذا كثيراً مما سمعته من العرب وهي حيث تأوى إليها بالليل .

وفى حديث الصنابحى أن رسول الله على قال : « إن الشمس تطلع ومعها ق ن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها » (٢) . القرن على وجوه : فقرن رأس الإنسان ناحيته ، ولكل إنسان قرنان فى رأسه أى : ناحيتان ، والقرن قرن ذوات القرون من البقر والغنم والأوعال ، والقرن من الناس الذين كانوا مقترنين فى ذلك الوقت والذين يأتون من بعدهم ذوو اقتران آخر . فقوله : « الشمس تطلع بين قرنى الشيطان » يحتمل أن يكون عنى قرنى رأسه ، وهما ناحيتاه ويحتمل غيره . وأحبرنى المنذرى أنه سأل إبراهيم - يعنى الحربى - عن معنى الحديث فقال : هذا مثل ، يقول حينئذ يتحرك الشيطان ويتسلط ويكون كالمعين لها .

وكذلك الحديث الآخر : « إن الشيطان يجرى من ابن آدم مجرى الدم » (٣) ليس معناه أنه يدخل جوفه ولكنه مثل لتزيينه له المعاصى . وقال النبى

<sup>(</sup>١) السابق ( ٩٨/١ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه مالك في « الموطأ » من حديث عبد الله الصنابحي به وإن كان عبد الله هذا صحابيًا ، فهو صحيح ، فقد اختلفوا فيه ، فمنهم من أثبت صحبته ، ومنهم من نفاها ، ولكن الغالب أنه صحابي ، فقد أورده الحافظ ابن حجر في « الإصابة » في « القسم الأول » وهذا القسم وضع فيه كل من ثبتت صحبته .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه .

عَلَيْهِ « خير الناس قرنى – أى أصحابى – ثم الذين يلونهم – يعنى التابعين – ثم الذين يلونهم – يعنى التابعين » (١) . قال أبو إسحاق الزَّجَّاج : وجائز أن يكون القرن اسماً لجملة الأمة وهؤلاء قرون فيها . وإنما اشتقاق القرن من الاقتران . قال أبو منصور : فجائز أن يكون معنى قوله : تطلع بين قرنى الشيطان أى بين جماعته الأولين وجماعته الآخرين ، وقال الله عز وجل : ﴿ أَلَمْ يَرَوْا كُمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِم مِّن قَرْنٍ ﴾ (٢) أى : من جماعة مقترنة ، والله أعلم بما أراد .

يقال : فلان قِرْن فلان : أى مثله فى السن ، وفلان قرنه فى الشجاعة . قال الشافعى – رحمه الله – : « وأوكد الصلاة بعد الفرض الوتر ويشبه أن تكون صلاة التهجد »  $(^{"})$  .

والوتر: من الأعداد ما ليس بمزدوج ، ويقع الوتر على الواحد والثلاث والخمس والسبع . والشفع ما كان من الأعداد مزدوجاً مثل الاثنين والأربعة والستة . والتهجد القيام من النوم ، يقال : هَجَدَ الرجل يَهْجُدُ هُجُوداً إذا نام فهو هَاجِد ، وتهجد إذا ألقى الهُجُود عن عينيه ، وهذا كما يقال حرج وأثم : إذا فعل فعلا يلزمه الإثم ، ثم يقال : تحرج فلان وتأثم : إذا ألقى الإثم والحرج عن نفسه باجتنابه ما يأثم به ، ولهذا نظائر في كلام العرب ستراها إن شاء الله .

والنوافل من الصلوات وأعمال البر التي ليست بمفروضة سميت نوافل لأنها زيادة على الأصل ؛ فالأصل الفرائض والنوافل زيادة عليها ، ألا ترى أنه يقال لولد الولد : نافلة لأن الأصل هو الولد الذي لصلبه ، وولد ولده زيادة على الأصل ، قال الله عز وجل في قصة إبراهيم : ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ﴾ (٤) ، وكذلك يقال : الغنائم إنما هي زيادات على الأصل الفرض الجاري لهم ، ويقال لثلاث ليال من بعد الغرر – وهي ثلاث ليال من

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث ابن مسعود رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية ٦

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ( ١٠٢/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء ، الآية ٧٢

أول الشهر - نفل ؛ لأن بياضها زيادة على الغرر ، لأن الغرر واحدتها غرة أصلها شبهت بغرة الفرس وهي أقل شيء من البياض في وجهه ، فإذا زاد بياض القمر عليها قيل لها : نفل .

وأما الفرض في الصلاة وغيرها فإن أحمد بن يحيى روى عن ابن الأعرابي أنه قال: الفرض في الصلاة أصله الحزّ في القدح وغيره، قال: ومنه فرض الصلاة وغيرها إنما هو شيء لازم للعبد كلزوم الحز للقدح. قال: والفرض أيضاً الهبة، والفرض: القراءة، يقال: فرضت جزئي أي قرأته، والفرض التبيين، قال الله عز وجل: ﴿ قَدْ فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ (١) أي بيّن الله لكم كفارتها.

وقول النبي عَيْلِيَّةِ « صلاة الجماعة تفضل صلاة الفَذّ الواحد » (٢) يقال : جاء القوم أفذاذاً أي أفراداً ، وهذا شيء شاذّ فاذّ إذا كان نادراً لا مثل له .

وقول منادى رسول الله عَلَيْكُ في الليلة المطيرة : « ألا صلوا في الرحال » (٣) الرحال هاهنا جماعة الرحل وهو منزل الرجل في بيت مدر أو وبريقال : ما في رحله حذافة أي ما في منزله أحد ولا شيء .

وفى حديث آخر: « إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال » (٤) أراد بالنعال الأرضين الصلبة ، واحدها نعل ، يقول : إذا ابتلت الأرض فخفتم زلق الرجل عليها فصلوا فى بيوتكم . والرحل أيضاً مركب للبعير النجيب كالسرج ، وقد دخل بعيره رحلًا إذا شد عليه الرحل .

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية ٢

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه مالك ( ٧٣/١ برقم ١٠ ) ، والشيخان عن ابن عمر رضى الله عنهما .

<sup>(</sup>٤) لا أصل له : قال الحافظ ابن حجر في « التلخيص الحبير » (٣١/٢) : « ... لم أره في كتب الحديث ، وقد ذكره ابن الأثير في « النهاية » كذلك ، وقال الشيخ تاج الدين الفزارى في « الإقليد : لم أحده في الأصول ، وإنما ذكره أهل العربية » اه .

قلت : ويغنى عنه الحديث الذي تقدم آنفاً ، انظر : الهامش السابق ، ففيه الإرواء .

وقول النبى عَلِيْ : « إذا وُضِعَ العَشَاء وأُقِيمت الصَّلاة فابدءوا بالعَشَاء» (١) يقال : عَشَاء – بفتح العين ممدود – الطعام الذي يتعشى به وقت العِشاء ، وعَشِي يَعْشَى إذا تَعَشَّى ، والضحى الطعام وقت الضحوة ، والغداء الطعام الذي يتغدى به غدوة ، وهذه كلها ممدودة بفتح أولها . فأما العِشَاء من الوقت فبكسر العين . وقال الشافعى : « وإذا أحس الإمام برجل وهو راكع لم ينتظره » (٢) . ومعنى أحس علم ، ويكون الإحساس الرؤية ، قال الله عز وجل : ﴿ هُلْ تُحِسُّ منهم مِّن أَحَدِ ﴾ (٢) معناه هل ترى ، والرؤية توضع موضع العلم ، يقول : رأيت الله صنع كذا ، أي علمته .

#### التمتمة ، والرثة ، والفأفأة ، واللثغـة :

وقوله: «وأكره إمامة من به تمتمة أو فأفأة أو يكون أَرَت أو ألثغ » (٤) ، سمعت المنذرى يقول: سمعت المبرد يقول: التَّمْتَمَة: أن يتردد في التَّاء ، والفأفأة: أن يتردد في الفاء ، قال: والرُّتَّة : كالرَّج (٥) تمنع أول الكلام ، فإذا جاء منه شيء اتصل به ، قال: والرُّتَّة غَرِيزة تكون في الأشراف ، واللثغة: أن يعدل بحرف إلى حرف .

قال أبو الفضل: أخبرنى ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال: اللهُغَة بطرف اللسان، وهو أن يجعل الراء على طرف لسانه لاماً، أو يجعل الضاد ثاءً، قال: والأرَت أن يجعل اللام ثاء، وأما اللّيخ بالياء، قال أبو عمرو: فهو الذي لا يُبيّن الكلام.

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه الشافعی ( ۱۲٦/۱ ) ، وأحمد (۲۰/۱ – ٤١ ) ، وابن ماجه برقم ( ۹۳۰) وابن شاهین فی ۹ الناسخ والمنسوخ ۹ برقم ( ۲۳۱ – ۲۳۳ ) ، وکذا البخاری (۵۲۰ ) ، ومسلم (۸۰۸ ) ، وغیرهم من حدیث عائشة رضی الله عنها مرفوعاً به .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى (١١٣/١).

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ٩٨

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى (١١٤/١).

 <sup>(</sup>٥) في المخطوط: ( كالريح ) وهو تحريف ، والتصويب من ( الكامل )

قال المبرد: واللُّكْنَة أن يعترض على الكلام اللغة الأعجمية. والعُقلَة الْتِواء اللسان عند إرادة الكلام .. والحُبْسَة تعذر الكلام عند إرادته ، والأَلفُّ الذى يدخل حرفاً على حرف ، والغُنَّة أن يُشْرب الحرف صوت الخيشوم ، والخُنَّة أشد منها ، والتُّرْخِيم : حذف بعض الكلمة ، والعُكْلَة والحُكْلَة العجمة . وقوله : يشرب من الشربة وهو أدنى شيء يخالف معظم اللون ، منه يقال : اشرب فلان حمرة إذا خالط لونه أدنى شيء من حمرة .

قال الأزهرى: فهذه جملة ما يقع في اللسان وللكلام من الفساد، ويكر، إمامة من به شيء منها (١).

قال الشافعي - رحمه الله - : « وإن أم أُمِّي بَن بِقِراً أعاد القارئ » . أراد الشافعي : هاهنا الأُمِّي الذي لا يحسن القراءة ، والأُمِّي في العرب الذي لا يكتب ولا يقرأ المكتوب . وأكثر العرب كانوا أُميين ، قال الله - عزَّ وجلَّ - نا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ ﴾ (٢) وكان النبي عَيِّلِيِّة أُمِّيًا وكان مع ذلك حافظاً لكتاب الله - عزَّ وجلَّ - فكانت له معجزة ، ومعنى أُمِّيته أنه لم يكن يحسن الكتابة ولا يقرؤها فقرأ على أصحابه العرب أقاصيص الأُم الحالية على ما أنزلها الله - عزَّ وجلَّ - ثم كررها على فريق بعد فريق بألفاظها لا بمعانيها ، وليس في عرف الإنسان أن يسرد حديثاً أو قصة طويلة ثم يعيدها إذا كررها بألفاظها ، ولكنه يزيد وينقص ويغير الألفاظ . وعُرف الإنسان عادته وما يعرفها .

وقوله: يسرد الحديث، أى يتابعه، ومنه الزرد إنما هو وصل بعض الحلق ببعض، قال: فاضطرت هذه الآية المعجزة القوم إلى الإقرار بنبوته وأن القرآن الذى تلاه عليهم من عند الله وأن الله عزَّ وجلَّ ثبت به فؤاده وحفظه عليه، قال الله - عزَّ وجلَّ - يذكر هذه الآية يلزمهم الحجة بها ويخاطب نبيه عَيَّاتًا:

<sup>(</sup>۱) انظر : « الكامل » للمبرد (۲۲۱/۲ ) وما بعدها ، وخلق الإنسان للأصمعى (۱۹۷ ) ، ولثابت (۱۸٤ ) ، ولثابت الإحسان في خلق (۱۸۷ ) ، وللزجاج (۳۱ ) ، وفقه اللغة (۱۰۹ ) ، والمخصص (۱۳۷ ) ، وغاية الإحسان في خلق الإنسان (۱۳۱ – ۱۳۳ ) ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>٢) سورة الجمعة ، الآية ٢

﴿ وَمَا كُنْتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذاً لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴾ (١) . يقول : لو كنت يا محمد تخط بيمينك أى تكتب أو كنت من يقرأ المكتوب لارتاب فيك من بعثتُك إليهم ، فلما كنت لا تخط ولا تقرأ وتتلو مع ذلك عليهم كتاباً لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه كان ذلك برهاناً دالًا على أنه تنزيل من حكيم حميد ، وقيل للذى لا يكتب ولا يقرأ أُمِّي لأنه على جيليّه التى ولدته أمه عليها والكتابة مكتسبة متعلمة ، وكذلك القراءة من الكتاب

وروى عن عائشة - رضى الله عنها - أنها صلت بنسوةِ العصرَ فقامت وسطهن .

وعن أُم سلمة - رضى الله عنها - أنها أمتهن فقامت وسطاً .

قال أبو منصور: أردت أن تقف على الفرق بين وسط ووَسَط فما كان يبين جزء من جزء فهو وَسُط بسكون السين كفَصْل ، ذلك مثل وسط الصف والْحَلْقَة من الناس والسُّبْحة والقِلادة يقال في هذا كله وسُط ، وما كان مصمتاً لا يبين جزء من جزء فهو وَسَط مثل وسط الدار والراحة والبقعة وما أشبهها وقد أجازوا في الوَسَط التسكين ولم يجيزوا في وَسُط وَسَطاً فافهمه .

قال الشافعى: « إذا سافر الرجل سفراً يكون ستة وأربعين ميلًا بالهاشمى » (٢). قال أبو منصور: الميل ما اتسع من الأرض حتى لا يكاد يلحق بصر الرجل أقصاها. ويثبت الأعلام في طريق مكة على مقدار مد البصر ووقوعه على رحل في أقصاه من أدناه ، ثم قيل لثلاثة أميال منها فرسخ.

وقوله: « بالهاشمى »: أى بالميل الذى مثله بنو هاشم ، وقدروه وأعلموا عليه . قال ابن شميل: كل شيء دائم كثير لا يكاد ينقطع فهو فرسخ . وقال حذيفة: ما بينكم وما بين أن يصب عليكم الشر فراسخ الأرجل في عنقه موته فلو قد مات صب عليكم الشر فراسخ . أراد بالرجل الذى في عنقه موته عمر

<sup>(</sup>١) سورة العنكبوت ، الآية ٨٤

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى (١٢١/١).

\_ رضى الله عنه \_ كأنه حذرهم فتنة تكون بعد موته تمتد أيامها فجعل طول امتداد أيام الفتنة فراسخ ، يقال : انتظرتك فرسخاً من النهار أى طويلًا .

والبَرِيد : اثنا عشر ميلًا بأميال الطريق وهي أربعة فراسخ وأربعة بُرُد ثمانية وأربعون ميلًا . وقال ابن المسيب : « من أجمع إقامة أربع أتم » .

معنى قوله: أجمع: عزم وأزمع، وقال الكسائى: أجمعت المسير وأجمعت عليه وأزمعت المسير، ولا يقال أزمعت عليه و فى الحديث: «لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل» (١) يريد من لم يعزم عليه ولم ينوه.

روى عن النبى عَلَيْكُ أنه قال: « لا صيام إلَّا لمن أجمع فيه » ، أى يقدم نيته . قاله ابن الأعرابي . يقال : هو يوم الجُمْعَة ، ويوم الجُمُعَة ، وقد قرئ باللغتين وكان يسمى ذلك يوم العَرُوبَة في أولية العرب .

وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَاسْعَواْ إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ (٢) أى فامضوا واقصدوا ، إلى ذكر الله ، وليس معنى السعى هاهنا العدو ، والسعى أصله التصرف في كل عمل ، والدليل على ذلك قوله : ﴿ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى \* ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأُوْفَى ﴾ (٣) . أراد أن عمل العبد محفوظ له وعليه ثم يجزى به جزاءه يوم القيامة وقد يكون السعى العَدُو ، ومنه قول عَلَيْ : «إذا أَيْتِم للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » (٤) ؛ والسعى في هذا الحديث العَدُو .

قال الشافعى : « فإن خطب بهم وهم أربعون ، ثم انفضوا عنه » (°) . أى تفرقوا ، وأصله من فَضَضْت الشَّىء إذا دَقَقْتُه أو كَسَرْتُه ، والفَضِيض : . المَّاء السَّائل .

### وقوله : « ولو صلى بهم ركعة ثم أحدث بَنَوْا وُحْدَانا » (٦) وُحْدان

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه أبو داود برقم (٢٤٥٤ ) من حديث حفصة رضى الله عنها . وانظر : « إرواء الغليل » برقم (٩١٤ ) .

<sup>(</sup>۲) سورة الجمعة ، الآية ٩

<sup>(</sup>٣) سورة النجم ، الآيات ٤٠ - ٤١

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : من حديث أبي قتادة رضى الله عنه .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى ( ١٣١/١ ) .

<sup>(</sup>٦) السابق ( ١٣٢/١ ) .

هاهنا بضم الواو ، وهو جمع الواحد كما يقال : راع رُعيان ، وباغ بُغيان ، ويجوز أن يكون ذلك جمع وحيد كما يقال : حريب وحربان ، ويقال : رجل وحيد ووحد ووَجد ، ورجل فريد وفَرَد وفَرَدان وفَرْد ، وقوم فُرادى وفُرادَ (١) غير مجرور ، قال ذلك كله الفراء .

وقوله : « وينصت الناس ويخطب الإمام »

الإنصات : السكون مع الاستماع يقال : نَصَتَ وأَنْصَتَ وانْتَصَتَ معنى واحد ، وقال الطُّرمَّاح يصف بقرأ وحشيًّا :

يُخَافِئْنَ بَعْضَ المَضْع مِنْ خَشْية الرّدَى

ويَنْصِتْنَ لِلسَّمْعِ الْتِصَاتَ القَسَاقِنِ (٢)

جمع قنقن وهو الرجل الماهر المهندس الذي يعرف الماء تحت الأرض ، قاله أبو عبيد ، يقال : أنصته وأنصب له بمعنى واحد .

قال الشافعى : « وَيُسَنِّ تشميت العاطس ». وتشميته : أن يدعو له فيقول : يرحمك الله ويجوز فيه السين والشين ،وقد سمته وشمته والسين أعرب ، والسين قد دخلت على الشين في حروف يقال : اتيته بسَدْفَة من الليل وسُدْفة وشُدْفَة ، وسن الماء وشنه ، وروسم وروشم لما يرسم به ، والتسميت مأخوذ من السمت وهو القصد والاستقامة .

ذكر الحديث في التبكير إلى الجمعة : « من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة ، ومن راح في الساعة الثانية ، ثم الثالثة » (7) ، وفي حديث آخر : « والمهَجِّر كالمُهدى بَدَنة » (4) . وقد فسرت معنى الرواح فيما تقدم ،

<sup>(</sup>١) شبهت بثُلاث ورُباع ، كما جاء في ﴿ اللسان ﴾ [ فرد ] .

<sup>(</sup>٢) البيت في « ديوانه » ، والأساس واللسان [ قنن ، قنا ] واللسان ( نصت ) وينصتن للسمع : أي يسكن لكي يسمعن .

<sup>(</sup>٣) ثبت ذلك عنه عَلِيْكُ في حديث متفق عليه عن أبي هريرة رضى الله عنه ، انظر : « الجمعة » للساني برقم (٣٢ - إصدار مكتبة القرآن ) .

<sup>(</sup>٤) صحیح : أخرجه مسلم ( ۸۰۰) ، والشافعی ( ۱۰۵۱ ۱۰۵۱ ) ، والنسائی (۹۸/۳ ) ، وفی « الجمعة » برقم ( ٤١) ، وابن ماجه ( ۱۰۹۲) ، وغیرهم من حدیث أبی هریرة .

وأنه الخفة في السير أى وقت سار . وأما المهَجِّر ، فإن ابن شُميل روى عن الحليل أنه قال : التهجير : التبكير ، قال : وهي لغة حجازية ، وسائر العرب يقولون : هجر فلان إذا سار وقت الهاجرة ، والذي جاء في الحديث معناه : التبكير ، والتبكير معناه : إتيان الصلاة لأول وقتها . قال النبي عَلِيَّة : « بكروا بالمغرب » أي صلوها في أول وقتها .

قال الشافعى : « وأَحَبُّ ما يُلبس البياض ، فإن جاوزه فعصب اليمن والقطرى وما أشبهه » . العصب : من البرود ما يصبغ غزله ، ثم يطوى ثم ينسج ، وليس العصب من برود الرقم الموشية ؛ ولا يجمع العصب إنما يقال : برد عصب وبرود عصب لأنه مضاف إلى العصب وهو فعل وربما اكتفوا بأن يقولوا عليه العصب لأن البرود عرفت بذلك الاسم ، ويقال للغزال : عصّاب ، وقال رُوْبة :

### \* ظَيَّ القَسَامِيِّ بُـرُودَ العَصَّابُ \* (١)

القسامى الذى يطوى الثياب أول طيها حتى تكسر على طيها ، والعصاب النزّال الذى يبيع الغزل . وأما القِطْرِيّ فإن شَمِراً قال : البُرُود القِطْرِيَّة هى محمّرٌ ولَهَا أَعْلام فِيها بعضُ الخُشُونَة . قال : وقال خالد بن جَنْبَة : هى محلّل جِياد تحمل من قبل البحرين . قال الأزهرى : بسيف البَحْرين عُمان ، والبحرين مدينة يقال لها قَطَرٌ ؛ وأنشد شَمِر :

كَسَاكَ الْحَنْظَلِيُّ كِسَاء صُوفِ وَقِطْرِيًّا فَأَنْتَ بِـهِ تَمِيْــدُ (٢) تيد : يتحرك ويميل ، ويروى : تَفِيدُ ، تبختر .

المسايفة والملحمة:

وقال الشافعي في باب صلاة الخوف : « فإن كان خوف أشد وهو

<sup>(</sup>١) وقبله :

<sup>\*</sup> طَاوِينَ مَجْدُولَ الْحُزْوقِ الْأَحْدابْ \*

والشطران في اللسان [ قسم ] ، والأول في [ عصب ] .

<sup>(</sup>٢) البيت في « اللسان » [ قطر ] ، بلا عزو .

المسايفة والتحام القتال ومطاردة العدو » (١) .

المسايفة: أن يلتقى القوم بأسيافهم ، ويضرب بعضهم بعضاً بها . يقال : سايفته فسفته أُسوفه إذا غلبته بالضرب بالسيف ، والتحام القتال : قطع بعضهم لحوم بعض ، والمملحمة : المَقْتَلَة وجمعها مَلَاحِم . قال شَمِر : الملحمة حيث تقاطعوا بالسيوف ، والمطاردة في القتال منه أن يطرد بعضهم بعضاً واستطرد الفارس للفارس إذا تحرف له لينتهز فرصة يطعنه بها .

وقوله تعالى : ﴿ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَاناً ﴾ (٢) أى : صلوا رجالًا أو ركباناً ، ورجالًا جمع رَاجِل مثل صِحَاب جمع صَاحِب ، المعنى : إن لم تقدروا أن تقوموا قانتين خاشعين موفين الصلاة حقها لخوف ينالكم فصلوا رُكباناً ورجالًا مستقبلي القبلة وغير مستقبليها ثم قال : ﴿ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا الله كَمَا عَلَّمَكُم ﴾ (٢) يقول : فإذا زال الخوف وأمنتم عدوكم فقوموا في الصلاة قانتين مؤدين الفرض كما علمكم الله .

وقوله : « ولو رأوا سواداً أو جماعة فظنوهم عدوًا » (٣) .

السُّواد: الشخص وجمعه أُسْوِدَة ، وسَواد العَسْكَر ما فيه من الآلة وغيرها، والسُّواد – بكسر السين – السّرار (٤) .

### النجوة والعوقة والقرواح :

وقوله: « ولو غشيهم سيل لا يجدون نجوة صلوا يومئون إيماء » (°). والنَّجُوة: ما ارتفع من الأرض عن مسيل السيل يكون فيه فرار من السيل، وجمعها نجوات ونجاء، وقال عبيد يصف مطراً جواداً:

<sup>(</sup>۱) مختصر المزنى (۱٤٤/۱) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٣٩

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى (١٤٦/١).

 <sup>(</sup>٤) في المخطوط: ( السران ) ، وهو تحريف ، يقال منه: ساودته مساودة وسواداً: إذا ساررته ،
 واللسان [ سود ] .

<sup>(</sup>٥) مختصر المزنى (١٤٨/١).

فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ (١) كَمَنْ بِعَقْوَتِه وَالْمُسْتَكِنُ كَمَنْ يِمْشِي بِقرُواح (٢)

العقوة: الساحة ، والنجوة: المكان العالى ، والمستكن: الذي توارى في الكن ، والقرواح: الأرض البارزة الفضاء ، أخبر أنه عم البلاد وهادها ونجادها بسيله وكثرة مائه .

قال الشافعى : « ولا أكره لمن كان يعلم من نفسه فى الحرب بلاء أن يعلم ، قد أعلم حمزة - رضى الله عنه - يوم بدر  $^{(7)}$ 

البلاء: ممارسة الحرب والاجتهاد فيها وبدل المجهود ، يقال : لقى فلان العدو فأبلى بلاءً حسناً ، أى جاهد جهاداً حسناً ؛ والبلاء أيضاً : النعمة ، والبلاء : الفتنة ، يقال : أبلانا الله بلاءً حسناً ، أى : أنعم الله علينا نعمة جميلة ، وهذا كله من قولهم : بلوته أبلوه أى : اختبرته .

ومعنى قوله: أن يعلم ، أى يجعل لنفسه شعاراً يُعْرَف به ، ويتحين إليه من يخاف شد العدو إليه ، وإنما يعلم في الحرب أشداء الرجال وشجعانهم الذين يعرفون بالصبر والشدة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) في المخطوط : « ينجو به » وهو خطأ .

 <sup>(</sup>۲) البيت في ديوانه (ص ٣٦) من قصيدته المشهورة التي يصف فيها حال لهوه وشربه الخمر ،
 ولكنه لابد أنه سيصحوا على نداء الموت ، كان هذا كله في [٥] أبيات الأول ، ثم انتقل إلى وصف البرق والسحاب والمطر ، ومنه بيتنا هذا .

والبيت في ۵ مختارات ابن الشجرى ، ( ٤٨/٢ ) ، واللسان [ نجا ] .

والبيت من قصيدة أيضاً نسبت لأوسِ بن حجر ، وهي في « ديواته » (٣) ، والشعر والشعراء ( ١٣٦/١ ) وغيرهما .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزني ( ١٤٩/١ ) .

# باب العِيدَيْن (١)

روى (٢): «أن النبى عَيِّكَ لبس يوم العيد برد حبرة ». وليس حبرة موضعاً أو شيئاً معلوماً إنما هو وَشْئ معلوم كقولك ثوب قرمز ، والقرمز صبغة فأضيف إلى وشيه كما أُضيف الآخر إلى صبغة . وعيد الأضحى أُضيف إلى الأضاحى وذلك أنه يقال للأضحية : أَضْحَاةٌ وجمعها أَضْحَى ، ومن قال ضَحِيَّة جمعها ضَحايا ، وأيام التشريق سميت بها لتشريقهم لحوم الأضاحى فى الشَّرْقة (٣) ، وهو تشريرها فى الشمس لتجف ، ويقال تشريقها : تقطيعها وتشريحها ، ومنه قيل للشاة المشقوقة الأذنين باثنين شرقاء ، ويقال : بل التشريق صلاة العيد سميت تشريقاً لبروز الناس إلى المشرق ، وهو مصلى الناس ومصلى العيدين . وقال أبو ذُؤيب :

حَتَّى كَأَنِّي لِلْحَـوَادِثِ مـرْوَةٌ (١) بِصَفا المُشَرُّقِ كُلُّ يَوْمٍ تُقْرَعُ (٥)

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أي في صلاة العيدين.

<sup>(</sup>٢) مختصر المزني (١٥١/١).

<sup>(</sup>٣) الشرقة: الشمس .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل : ( فروة ) ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٥) البيت في « ديوان الهذلين » ، وشرحه للسكرى ( ٩/١) ، وجمهرة أشعار العرب ( ص ٢١) والمفضليات ( ٢٢١/٢) ، المقاصد النحوية ( ٣١٤٤ - هامش الخزانة ) ، وشرح شواهد المغنى ( ٢٦٢/٢) والشعر والشعراء ( ٢/ ٤٥٢) ، والحماسة البصرية ( ص ٩٥) ، ومعاهد التنصيص ( ٢/ ٤٦١) واللسان [ شرق ] ، والطبرى ( ٢٦/٢) ) ، وغيرها كثير ، والبيت من قصيدته البديعة في رثاء أولاده ، يقول : إن المصائب المتتابعة تركته كهذه الصخرة التي وصفها ، والمُشَرَّق : المصلى بمني .

# باب في الخـوف

سمعت المنذرى يقول: سمعت أبا الهيثم يقول: كَسَفَتْ الشَّمس إِذَا ذهب ضَوْءُهَا ، وأنشد بيت جرير في مرثية عمر بن عبد العزيز:

الشَّمْسُ طَالِعَةٌ لَيْسَتْ بِكَاسِفَةٍ ۗ تَبْكِي عَلَيْكَ نُجُومَ الليْل وَالْقَمَرَا (١)

وكُسَف القمر إذا ذهب ضَوؤه ، وكُسف حال الرجل إذا تغيرت ، قال : وكَسَفَتِ الشمس وَخُسَفَتْ بمعنّى واحدٍ ، فهى تكسف وتخسف . وقال الفراء في قول الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ وَخَسَفَ الْقَمَرُ ﴾ (٢) قال : ذهب ضوؤه ، وخُسِفَ بالرجل إذا أخذته الأرض فساخ (٣) فيها .

والخَاسِف من الرجال : المهزل الجائع ، يقال : عين خَاسِفَة وهي التي فقئت حتى غابت حدقتها .

قال الليث : الشمس تخسف يوم القيامة خسوفاً ، وهو دخولها في السماء كأنها تكورت في حجر .

(۱) البيت في « ديوانه » (ص ٣٠٤) ، وأمالي المرتضى ( ٢٩/١ ) ، الأزمنة والأمكنة ( ٣١٣/٢ ) للمرزوقي – طبعة حيدرآباد ) ، و « الكامل » للمبرد ( ٢٧٣/٢ ) ، واللسان ( كسف ) .

والبيت من قصيدته المكونة من ( ٣) أبيات في رثاء عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه ، وقبل البيت يقول :

تَنْعِى النَّعَاةُ أَمِيرَ المؤمنينَ لَنَا يَا خَيْرَ مَن حَجَّ يَيْتَ الله وِاعْتَمَرَا مُحَمَّلُتَ أَمْراً عَظِيماً فاصطبرت لَهُ وقُمْتَ فِيهِ بِأَمْرِ اللهِ يَا عُمَرا والبيت في ( تأويل مشكل القرآن ) (ص ١٦٨ - السيد صقر ) بلا نسبة .

وقوله: « يا عمرا » ندبة ، أراد: يا عمراه ، وإنما الألف للندبة وحدها ، والهاء تزاد في الوقف لخفاء الألف ، فإذا وصلت لم تزدها ، تقول: يا عمرا ذا الفضل ، فإن وقفتَ قلتَ : يا عمراه فحذف الهاء في القافية لاستغنائه عنها .

وانظر : ﴿ الكامل ﴾ للمبرد ( ٢٧٣/٢ ) ففيه تفصيل مفيد .

أى : أنه خير من حج بيت الله في وقته .

(٢) سورة القيامة ، الآية ٨

(٣) في الأصل : ( فساح ) بالحاء المهملة ، وهو تحريف .

وفى حديث آخر رواه سمرة بن جندب: « أن النبى عَلِيْكَ صلى بالناس في المسجد في كسوف الشمس والمسجد يَأْزُز (١).

معنى قوله : يَأْزَرُ . أنه غص بأهله حتى لا مزيد فيه لرفع بعضهم بعضاً وكثرتهم ، وهو من قولك : أززته أزًا إذا دفعته وأزعجته .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) الحديث أخرجه أبو داود برقم ( ۱۱۸٤) ، والنسائى ( ۱٤٠/٣) ، وأحمد ( ١٦/٥) ، وابن حبان ( ١٩٥٥) ، والطبرانى فى « كبيره » ( ج ٧ برقم ١٧٩٧ – ١٧٩٨) ، والحاكم ( ٣٢٩/١) من حديث سمرة بن جندب . وفى الإسناد ثعلبة بن عباد ، لم يوثقه إلا ابن حبان ، وجهّله ابن المدينى . وقال الخطابى فى : « إصلاح غلط المحدثين » ( ص ٣٩ – إصدار مكتبة القرآن ) : « رواه غير واحد من المشهورين بالرواية ، فإذا هو بارز من البروز ، وهو خطأ ، ورواه بعضهم : فإذا هو يتأزز » اه ، وانظر المسان : [ أزز ] .

### باب في الاستسقاء

قال الشافعي - رحمه الله - : ﴿ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهُ سَاجٍ جَعَلَ مَا عَلَى عَاتَقَهُ الْأَيْسِ عَلَيْهُ اللَّهِ (٢) . والسَّائِج : الطيلسان المُقَوَّرُ يُنْشَجِ (٢) كذلك، وجمعه سِيجَان . والمقوّر من قورت البِطِّيخ والجَيْب .

وقوله: « كانت عليه خَميصة سوداء » (٣). قال ابن شميل: الخميصة: البَرْنَكَان ، وهو الخميصة السَّوْدَاء ، وهو الكساء الأسود المُعْلَم الطرفين ، وهو قول أهل الحجاز ، والعرب يقولون: البرّكان بغير نون مشددة الراء. قال الأصمعيّ: الخميصة كساء من خَزِّ أو صُوفٍ . قال أبو عبيد: هي كساء أسود مُرَبَّع لها عَلَمان .

وقوله فى دعاء الاستسقاء: « فامنن علينا بمغفرة ما قارفنا » ، أى امنن علينا بستر ما عملنا من الذنوب التى كسبناها ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً ﴾ (٤) أى يعملها .

#### الجدبة والخصية:

وقوله: « إذا كانت ناحية جدبة وأخرى خصبة » (°). فالجدبة: التي لم تمطر ولم يصبها غيث ، والخصبة: التي قد غِيثَت فأمرعت ، يقال: جدبت الأرض وأجدبت إذا أمحلت ، وخصبت وأخصبت إذا أمرعت .

وقوله : « ويصلى صلاة الاستسقاء حيث لا يجمع من بادية وقرية لأنها ليست بإحالة » (١) . معناه أنها ليست كالجمعة التي كانت ظُهراً وهي أربع

<sup>(</sup>١) مختصر المزنى (١٦٣/١).

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ يسيح ﴾ ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ( ١٦٤/١ ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الشورى ، الآية ٢٣

<sup>(</sup>٥) مختصر المزني (١٦٥/١).

<sup>(</sup>٦) المصندر السابق.

ركعات فأحيلت جمعة فجعلت ركعتين وسقط الظهر .

وقوله: « اللهم سُقْيَا رَحْمَةِ لا سُقْيَا محق » (١) ، أى: اسقنا سقيا رحمة ، وهو أن يغاث الناس غيثاً نافعاً لا ضرر فيه ولا تخريب ، والمحق: ذهاب البركة وقلة الخير ، ويوم مَاحِق شديد الحر يحرق كل شيء . قال الهذلي (٢) : في مَاحِق مِنْ نَهَارِ الصَّيْفِ مُحْتَدِم (٣)

#### الآكام والظــراب:

وقوله : « اللهم على الآكام والظُّراب وبطون الأودية والتلال » .

الآكام: جمع الأكمة ، وهو ما ارتفع من الأرض . والظراب : الروابى الصغار ، واحدها ظَرِبَ ، وإنما خص الآكام والظراب لأنها أوفق للراعية من شواهق الجبال . وبطون الأودية : أوساطها التي يكون فيها قرار الماء ، واحدها بطن . والتلال : ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>۱) المصدر السابق ( ١/ ١٦٠ - ١٦٦ ) ، وهذا الحديث ضعيف ، وهو عند الشافعي في و الأم » ( ٢٢٢١ ) ، ومختصر المزني ( ١٦٥/١ - ١٦٦ ) ، ومن طريقه البيهقي ( ٣٥٦ ) من طريق إبراهيم بن محمد حدثني خالد بن رباح عن المطلب بن حنطب مرفوعاً به . وهذا إسناد ضعيف جدًّا ، فيه علتان : الأولى : إبراهيم هذا - شيخ الشافعي - متروك الحديث ، بل متهم ، ثانياً : الإرسال .

ولكن قد صحت أحاديث في الاستسقاء كثيرة ، منها ما في الصحيحين من حديث أنس بلفظ : «اللهم حوالينا ولا علينا ، اللهم على الآكام ، والجبال ، والآجام ، والظراب ، والأودية ، ومنابت الشجر » ، وانظر : « زاد المعاد » ( ١٩٥١/ ٤٦١ ) .

<sup>(</sup>٢) هو ساعدة بن جؤية الهذلي ، كما في ( اللسان ) ، وديوان الهذليين وشرحه .

<sup>(</sup>٣) عجز بيت ، وصدره:

 <sup>﴿</sup> ظَلَّتْ صَوَافِنَ بِالأَرْزَانِ صَاوِيَةً ﴿

والبیت فی « دیوان الهذلین » ( ۱۹۷/۱ ) ، شرح أشعارهم (۱۱۲۸/۳ ) ، وتهذیب إصلاح المنطق ( ۹۸/۲ ) ، والمخصص ( ۷۱/۹ ) ، والأساس ، واللسان [ محق ] ، وشرح شواهد المعنی ( ۱۰۷/۱ ) ، وغیرها کثیر ، من قصیدته الطویلة التی یرثی بها مِن أصیب یوم معیط ، وأولها :

ياليت شعرى ولا منجى من الهرم أم هل على العيش بعد الشيب من ندم ؟ ظلت : يعنى : بقر الوحش ، والصوافن : القائمة ، ويقال : هى القائمة على أطراف أيديها ، والأرزان : مواضع تُمْسِك الماء فيها صلابة ، واحدتها : رِزْن ورَزْنٌ ، وصاوية : الذابل ، ويروى : «صادية » بالدال بدلا من الواو ، وصادية : يابسة من العطش ، ومحتدم : شديد الحر .

وقوله : « اسقنا غيثاً مغيثاً هنيئاً مريئاً » . أى : اسقنا مطراً يغيث الحلق فيرويهم ويشبعهم . وقوله : « مريئاً » أى : لا وباء فيه ، هنيئاً مسمناً للمال . الغدق ، والمجلل ، والسح :

وقوله: « اجعله غَدَقاً » ؛ الغَدَقُ : المُغْدِق الكثير الماء والخير ، ويجوز الغَدِق ، قال الله تعالى : ﴿ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا » لِنَفْتِهُمْ فِيه ﴾ (١) ؛ والهنئ المرئ : الناجع للمال حتى يسمن عليه . وترأ الماء إذا كان نميراً ، والمربع : ذو المراعة والحصب ، وأمرعت البلاد إذا أخصبت ، والمجلّل : السحاب الذي يعم البلاد والعباد نفعه ويتغشاهم خيره . والمطبق : العام الذي قد طبق البلاد مطره ؛ والسّع : الكثير المطر الشديد الوقع على الأرض يقال : سَحّ الماء يَشَحُ إذا سال من فوق إلى أسفل ، وساح يَسِيحُ إذا جَرَى على وجه الأرض . واللأواء شدة المجاعة ، يقال : أصابتهم لأواء ولولاء وشصاصاء ، وهي كلها السّنة والجهد وقلة الخير ، وأرض جَهاد (٢) لا تنبت شيئاً ، والضنك : الضيق ، وبركان السماء : كثرة مطرها ومائها مع الربع والنماء ، وبركان الأرض ما يخرج الله من نباتها وربعها وزروعها حتى يخصب بها الناس ومواشيهم .

وقوله: « أرسل السماء علينا مدراراً » ، أراد بالسماء هاهنا السحاب وجمعها شيئ ، والمدرار الكثير الدر والمطر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة الجن ، الآيتان ١٦ ، ١٧

 <sup>(</sup>٢) أرض جهاد ، أى : أرض مستوية أنبتت أو لم تنبت .
 والحهاد أيضاً : الصحراء ، وأيضاً : الأرض الصلبة .

انظر: ﴿ المعجم الوسيط ﴾ ( ١٤٧/١ ) .

# باب في الجنسائز

يقال للسرير إذا سوى عليه الميت وهيِّئ للدفن: - الجِنازة - بكسر الجيم - ولا يسمى جنازة حتى يشد الميت مكفناً عليه. وأما الجَنازة - بفتح الجيم (١) - فالميت نفسه يقال: ضُرِبَ فلان حتى تُرِكَ جِنَازَةً، وقد جُنِّز الميت تجنيزاً إذا هُيِّئ أمره وجهِّز وشُدَّ على السرير. وأصل التجهيز تهيئة الميت وتكفينه وشده على السرير.

قال الشافعى: « ويغسل الغاسل رأس الميت ولحيته ويسرحهما تسريحاً رفيقاً » (٢) ، ويقال للمشط المسرح والمرجل ، أى يرجل شعرها ترجيلًا رفيقاً . وأصل التسريح الإرسال والشعر يتلبد وينعقد فيسترسل بالمشط ، وصفحتا العنق وصفتاه : ناحيتاه .

وقوله: « لا يَفْغَرُ فاه ». أى لا يفتحه يقال: فَغَرَت فاه فَفْغِرَ ، أى فتحته فانفتح لازم ومتعد، والماء القُراح الخالص الذى لم يجعل فيه كافور ولا حَنُوط، وفلان يشرب الماء القراح إذا خلا على الماء لم يجد مأكولًا ، والقراح من الأرض ما لا شجر فيها ، والقرواح البارز من الأرض الذى ليس فيه شجر ولا بناء ، يقال: هذا مطر يذر منه البقل ولا يقرح ، فمعنى يذر منه : أى يطلع وينمو وهو يذر من أدنى مطر ولا يقرح البقل إلا من ثرى يكون قدر ذراع وتقريحه نبات أصله وظهور عوده .

وقول النبى ﷺ لهن حين ألقى إليهن حَقْوه : « أشعرنها إياه » <sup>(٣)</sup> . وجمعه : حِقِيّ <sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) وبكسرها أيضاً ، اللسان [ جنز ] .

<sup>(</sup>٢) مختصر المزنى ( ١٦٩/١ - ١٧٠ ) .

<sup>(</sup>٣) هو قطعة من حديث منفق عليه عن أم عطية رضى الله عنها .

انظر : « أحكام الجنائز » ( ص ٤٨ - للشيخ الألباني ) .

<sup>(</sup>٤) ويجمع أيضاً على : ﴿ أَحْقَاء ، وأَحْقٍ ، وحِقَاء ﴾ انظر : ﴿ اللَّمَانِ ﴾ [ حقا ] .

وقوله: « أشعرنها إياه » أى: اجعلنه شعارها الذى يلى جسدها ، فالحقو عند العرب الإزار الذى يؤزر به العورة ما بين السرة والركبة وإزار الليل مُلاءة تجلّل جسده كله .

وقوله في المحرم: « **لا يخمر رأسه** » أي: لا يغطى ، ومنه قول النبي ﷺ: « خمروا آنيتكم » (١) أي : غطوها .

وقوله في عدد الأكفان : « ثلاثة أثواب بيض رياط »  $(^{(Y)})$  ؛ فالرياط واحدتها رَيطة وهي المَلاءة البيضاء التي ليست بملفقة من شقتين .

وفى الحديث: « أن النبى عَلَيْكَ كَفَن فَى ثَلاثَةٌ أَثُوابِ سَحولية » (٣). سَحول - بفتح السين (٤) - مدينة بناحية اليمن تحمل منها ثياب يقال لها: السَّحُولِيَّة ، وأما السُّحُول - بضم السين - وهى الثياب البيض ، واحدها سحل وقد تجمع سُحلًا ، كما يجمع رهن رهناً وسقف سقفاً وقال الشاعر (٥):

كَالسُّحْلِ الْبِيضِ جَلَا لَوْنَهَا هَطَل نِجَاءِ الْخَمْلِ الْأَسْوَلِ(٢)

الح السحاب الأسود ، والأسول : الذي قد استرخت نواحيه على الأرض ، وتوله : « جَلَا لونها » : أي كشف لونها ، النّجاء : جمع النّجو وهو

<sup>(</sup>١) هو قطعة من حديث متفق عليه من حديث جابر رضي الله عنه .

<sup>(</sup>۲) مختصر المزني (۱۷۳/۱).

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث متفق عليه ، من حديث عائشة رضى الله عنها .
 وانظر : ( أحكام الجنائز ) ( ص ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٤) في « اللسان » [ سحل ] : بضم السين والحاء المهملة .

ومنها قول طرفة بن العبد [ ديوانه : ٧٩ ] :

وبالسَّفْحِ آيَاتٌ كَأْنٌ رُسَومَهَا يَمَان ، وَشَنْهُ رَيْدَةٌ وَسَحُولُ

وريدة وسحول: قريتانَ باليمن ، وانظر: معجم البلدان [ سحل ] . (٥) هو منال الهذائ .

<sup>(</sup>٦) البيت مى « دبوان الهذليين » وشرح أشعارهم للسكرى (١٢٥٨/٣) ، وتهذيب الألفاظ (٣٦٦) ، وأمالى القالى (١٢٤/٢) ، والمخصص (٢١/٤ ، ١٠٠/٩ ) ، واللسان (حمل - سحل) ، وعجزه ﴿ والملاحن » لابن دربد (ص ٢٦) ، وشرح ما يقع فيه التصحيف (ص ٢٧٧) ، وشرح الحماسة للدرزوقى (ص ٢٧٥) - عيد السلام هارون وآخر ) ، وغيرها .

وفي جميع ما تقدم : ﴿ سَحَ ﴾ بدلًا من : ﴿ هُطُلُ ﴾ .

السحاب الذي قد أهرق ماءه وجمعه نجاء ، وهطله : صبه الماء .

وقوله: « وتحمر الأكفان بالعود حتى يعبق بها ». أى تبخر به على النار حتى تعبق بها ». أى تبخر به على النار حتى تلصق رائحة الطيب أى لصق . وقال طَرَفَة :

رُونَ وَالْحَوْمِ عَبِقَ الْمَسْكُ بِهِمْ يَلْحَقُونَ الْأَرْضَ هَـدَّابَ الْأَزُرْ (١) ثُمَّ رَامُحَ السَّالُ به يريد عبق رائحة المسك لا أنه عبق نفس المسك به

وقول المزنى: « هذا أحسن وفى كرامته من انتهاك حرمته » . أى من المبالغة فى تناول حرمة عورته وكشفه وهو افتعال من النهك يقال : أنهكه عقوبة أى بالغ فى عقوبته ويدخل فى الكنوط الكافور وذريته القصب والصندل الأحمر والأبيض ، ويقال للزرع إذا بلغ أن يحصد حَنَطَ الزَّرْع وأَحْنَطَ ، وكذلك الرِّمْث والغضا إذا ابيضا بعد شدة الخضر وهو حانط ، وأنشد شمر : تَبَدَّلْنَ بَعْدَ الرَّقْص فِى حَانِطِ الْغَضا أَباناً وغُلَّاناً بِهِ يَنْبُتُ السِّدُرُ (٢)

تبدلن : يعنى الإبل كانت في بلد ما ترقص فيه من النشاط فوقعت إلى بلد كرهته .

قال الشافعي (٣) – رحمه الله – : « ويوضع الميت من الكفن بالموضع المذي يبقى من عند رجليه منه أقل مما عند رأسه ثم يشى عليه ضفة الثوب الذي يليه » . ضِفة الثوب : زاويته وكل ثوب مربع له أربع ضِفات وهي زوايا الإزار والملاءة ، وقيل : ضفة الثوب طرته . وروى الشافعي : « أن النبي عليه المنافعي : « أن النبي المنافعي ا

<sup>(</sup>۱) البيت في د ديوانه ٤ ( ص ٥٥ ) ، ومختارات ابن الشجرى ( ٣٦/١ ) ، وو البلاغة ٤ للمبرد ( ٣٦/١ ) ، والبديع لأسامة بن منقذ ( ٣٢٣ ) ، والعقد الفريد ( ٣٥٩٥ ) ، والبديع لأسامة بن منقذ ( ٣٢٣ ) ، والعقد الفريد ( ٣٥٩٥ ) ، والبديع لأسامة بن من قصيدة له يصف أحواله وتنقله في البلاد ولهوه ، وأول القصيدة :

أصحوت اليوم أم شاقتك هر ؟ ومن الحب جنــون مســتعر يلحفون الأرض : يغطون الأرض بجر ذيولهم عليها كبراً ، الهداب : الخيوط التي تبقى في طرفي الثوب من عرضيه دون حاشيتيه ، الأزر : الواحد : إزار ، كل ثوب يؤتزر به ، أي : يستتر به .

<sup>(</sup>٢) البيت في ( اللسان » [ حنط ] : بلا نسبة .

<sup>(</sup>٣) مختصر المزنى ( ١٧٤/١ ) .

سطح قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه الحصباء من حصباء العرصة ». فأما تسطيحه فتسويته مربعاً مرفوعاً عن وجه الأرض كما يسطح السطح المربع ، والحصباء ما صغر من الحصى ، والريح الحاصب الذى يرمى بالحصباء العرصة عرصة الوادى وهو كل جَوْبة مُنْفتقة يجمع السيل فيها الحصى الصغار .

وقوله: « فإن اشتجروا في الكفن فثلاثة أثواب إن كان وسطاً ومن الحنوط لا سرفاً ولا تقصيراً » . اشتجروا يعنى الورثة أى تشاحنوا واختلفوا وتنازعوا . إن كان وسطاً أى : إن كان بين الغَنِيّ والمُقِل . والسرف ما جاوز القدر المعروف بمثله . والسرف الخطأ أيضاً ، يقال أردتكم فسرفتكم أى أردت إتيانكم فأخطأتكم .

والشهيد: الذى قتله المشركون فى المعركة سمى شهيداً لأن الله - عزَّ وجلَّ - ورسوله شهدا له بالجنة. قال ابن شميل: الشهيد: الحى ، تأول قول الله تعالى: ﴿ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِى سَبِيلِ الله أَمْوَاتاً بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴾ (١). وقيل: سُمِّى شهيداً لأن ملائكة الرحمة تشهده فترفع روحه ، يُرْزَقُونَ ﴾ (١). وقيل: سُمِّى شهيداً لأنه فى جملة من يُسْتَشْهَد يوم القيامة على الأم وقيل: بل سُمِّى شهيداً لأنه فى جملة من يُسْتَشْهَد يوم القيامة على الأم الحالية ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَى كُمْ شَهِيداً ﴾ (٢) فهو على هذا التأويل شهيد بمعنى شاهد.

وأما الشهيد من أسماء الله عز وجل فهو الأمين في شهادته . وقيل : هو الذي لا يغيب عنه شيء ، يقال : استشهد فلان إذا قتل شهيداً .

وأما قوله تعالى : ﴿ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ ﴾ (") فمعناه أشهدوا شاهدين ، يقال : استشهدت فلاناً إذا سألته إقامة شهادة احتملها لك .

ومعترك القتال : مزدحم الحرب ، والعِراك : الزحام ، وذلك أن بعضهم يعرك بعضاً ضرباً وقتلًا .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١٦٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٤٣

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ٢٨٢

قال الشافعى : ﴿ ويضع يأسرة السرير المقدّّمة ﴾ (١) وإن شئت المقدّّمة . فمن قال المقدّمة فمعناه المتقدمة ، ومنه قوله : ﴿ لَا تُقَدّّمُوا بَيْسَ يَدَىِ الله ﴾ (٢) أى لا تتقدموا ، يقال : قَدّم وتَقَدَّمَ واستقدم بمعنى واحد . ومقدّمة الجيش – بكسر الدال – من هذا . ومن أراد المقدّمة أراد التي قدمت .

وقوله فى الدعاء للميت: « وقد جئناك راغبين إليك شفعاء له ». أصل الشفاعة: الزيادة ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا ﴾ (٢) أى يزيد عملًا إلى عمل ، وعين شافعة تنظر نظرين ، وكأن المصلين على الميت إذا دعوا له طلبوا أن يزاد بدعائهم رحمة إلى ما استوجب منها بعمله أو بتوحيده .

وقال النبى عَلِينِ : « شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى » (1) ، وهى للموحدين الذين ارتكبوا الكبائر يشفع لهم النبى عَلِينَ أن يُغفر لهم عن ذنوبهم ويزادوا كرامة على ما استوجبوا بتوحيدهم خالقهم – عزَّ وجلَّ – والله أعلم .

وقوله: « **الأشحاء من أهله وولده** » أى: الأُضِنّاء كانوا بحياته ، المشفقون عليه ، وأصل الشح: البخل ، وواحد الأشحاء شحيح .

وقوله: « وإن عفوت عنه فأهل العفو أنت ». معناه: إن تفضلت بالعفو عن ذنوبه فأهل الفضل أنت . وقال ابن الأعرابي في قوله: « سلوا الله العفو والعافية والمعافاة » . قال: العفو عن الذنوب ، والعافية من الأسقام ، والمعافاة يريد ما بينك وبين الناس . أي سلوه أن يعفو عنهم ويعفوهم عنكم . قال: والعافية تكون من الأوجاع وتكون من عذاب جهنم . وروى عن جعفر بن محمد أنه قال: العافية موجودة مجهولة ، والعافية معدومة معروفة ، أراد بقوله: « العافية موجودة مجهولة » أن الناس إذا عوفوا لم يعرفوا قدرها حتى

<sup>(</sup>١) انظر : « مختصر الأم » ( ١٧٩/١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجرات ، الآية ١

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ٨٥

 <sup>(</sup>٤) صحیح : أخرجه أبو داود ( ٤٧٣٩ ) ، وغیره من حدیث أنس ، وانظر تخریجه فی ۱ الشنة ۱
 لابن أبی عاصم برقم ( ۸۳۱ – ۸۳۲ ) .

يبتلوا ، و « العافية معدومة معروفة » يعنى : المبتلى ببلية يعدم معها العافية فحينئذ يعرف قدرها .

وقوله: « اللهم اشكر حسنته » ، أى: اشكر أعماله الحسنة بإثابته عليها أضعافها ، « واغفر مسيئته » ، أى : غطها بغفرانك لها ، و « أعذه من عذاب القبر » ، أى : آجره وآمنه منه .

وقوله: « اللهم اخلفه في تركته في الغابرين » ، أي : كن خليفته فيمن خلف من أهاليه حيطة وشفقة وقياماً بأمرهم ، والغابرين : الباقون .

وقوله: « وارفعه في عليين » ، أى ارفعه في منازل الأبرار من أهل الجنة التي هي في أعلى المنازل والدرجات ، والعِلِّيُّون من نعت المنازل واحدها عِلِّي ، وجُمعت على النون ، وكان حقها أن تُجمع على العلالي لأنها غير محدودة الواحد ، وهو كما يقال : أطعمنا مَرَقة مرقتين وقِنَّسْرين .

وروى الشافعى الحديث المرفوع: « كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ولا تقولوا هُجراً » (١). قال الشافعى: « الهُجر يدخل فيه الدعاء بالويل والثبور والنياحة ». قال الأزهرى: والهُجْر في كلام العرب ما يُسْتَفْحش من الكلام ، يقال: أهْجر الرجل في منطقه إِهْجَاراً وهُجْراً إذا أفحش فإذا قالوا: هَجَرَ يَهْجُرُ هَجْراً فمعناه الهذيان (٢).

قوله: والمعول عليه: يُعَذَّب. قال شَمِر: العويل: الصياح والبكاء، يقال: أعول إعوالًا وتعويلًا، وعول تعويلًا: إذا صاح وبكى وأنشد:

« وَهَلْ عِنْـدَ رَسْمٍ دَارِسٍ مِنْ مُعَــوَّلِ ؟ \* <sup>(٣)</sup>

<sup>(</sup>١) حسن : رواه الحاكم ( ٣٧٦/١ ) عن أنسِ بإسنادِ حسنِ .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الشماخ [ ديوانه : ١٣٥ ] :

بي المستري المست

 <sup>(</sup>٣) عجز بيت لامرئ القيس ، وصدره :
 ﴿ وَإِنَّ شِفَائِي عَبْرَةٌ مُهـراقَةٌ ﴿

والبيت من معلقته ، وديوانه (ص  $^{n}$ ) ، و « جمهرة أشعار العرب » (  $^{17}$ 1 ) و « شرح المعلقات السبع » للزوزني (ص  $^{y}$ 1 ) ، و « تفسير الطبرى » ( $^{n}$ 1 ) ،  $^{y}$ 1 ) ، وغيرها كثير . المهراق : المصبوب ، المعول : المبكى ، والعبرة : الدمع .

وانظر شرحه في « شرح المعلقات » ، وغيره كثير .

أى من مبكى ، وقيل : من مستغاث ومتعمّل . وكان الجاهليّ يوصون مخلفيهم بنياحة وشق الجيوب والنعى بذكر منازلهم ، وكأنهم استحقوا التعذيب بوصاتهم ويدل على ذلك قول طَرَفَة :

## إِذَا مُتُّ فَانْعِينِي بِمِمَا أَنَا أَهْمَلُهُ وشُقِّي عَلَيَّ الجِيُوبِ يَا بِنتَ مَعْبَدِ (١)

والتعزية: التأسية لمن يصاب بمن يعز عليه ، وهو أن يقال له: تعزَّ بعزاء الله ، وعزاء الله - عزَّ وجلَّ - قوله: ﴿ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لله وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٢) ، وكقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ﴾ (٢) ، وكقوله تعالى: ﴿ مَا أَصَابَ مِن مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ ... ﴾ (٣) إلى قوله: ﴿ لِّكَيْلًا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ ﴾ (٤) . ويقال: لك أسوة في فلان فقد مضى حميمه وأليفه فحسن صبره . والعزاء: اسم أقيم مقام التعزية .

ومعنى قوله: « تعزَّ بعزاء الله » أى: تصبره بالتعزية التي عزاك الله بها مما في كتابه . وأصل العزاء: الصبر ، وعزيت فُلاناً: أمرته بالصبر .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ( ٣٩ ) ، وهو من معلقته ، وفيه يوصى ابنة أخيه أن تبكيه وتشق جيبها عليه ، وتشيع خبر موته بالثناء عليه ، وأن تعدد مفاخره . وفي البيت مخالفات شرعية ، منها شق الجيوب ، وقد نهى رسولنا الأعظم عَيْلِيِّكُ عن هذه الفعلة القبيحة .

<sup>(</sup>٢) سورة ألبقرة ، الآية ١٥٦

<sup>(</sup>٣) سورة الحديد ، الآية ٢٢

<sup>(</sup>٤) سورة الحديد ، الآية ٢٣

## تفسير غريب مما جاء في أبواب الزكاة

إذا وضعت الناقة ولداً في أول النتاج فولدها رُبَع والأَنثي رُبَعة ، وإن كان في آخره فهو هُبَع والأنثى هُبَعة ، فإذا فصل عن أمه فهو فَصيل ، فإذا استكمل الحول ودخل في الثانية فهو ابن مَخاض والأنثى ابنة مَخاض ، وهي التي أوجبها النبي عَلِيلَةً في خمس وعشرين من الإبل إلى خمس وثلاثين ، ولا يؤخذ فيها ابن مخاض وواحدة المخاض خِلْفَة من غير جنس اسمها ، وإنما سُمِّي ابن مخاض لأن أمه قد ضربها الفحل فحملت ولحقت بالمخاص من الإبل ، وهن الحوامل ، فلا يزال ابن مخاض إلى السنة الثانية كلها ، فإذا استكمل سنتين ودخل في الثالثة فهو ابن لَبُون والأُنثى بنت لَبُون ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل ستَّ وثلاثين ، فإذا مضت الثالثة ودخلت في السنة الرابعة فهو حِقٌّ والأنثى حِقَّة ، وهي التي تؤخذ إذا بلغت الإبل ستًّا وأربعين ، سميت حِقَّة لأنها تستحق أن تركب ويحمل عليها ، فإذا دخلت في السنة الخامسة فالمذكر جَذَع والأنثى بَحَدَعة ، وهي التي تؤخذ في الصدقة إذا بلغت الإبل إحدى وستين ، فإذا دخلت في السنة السادسة فالمذكر ثَنيّ والأنثى ثنيّة ، والثني والثنية أدني ما يجزي في الأضاحي من الإبل والبقر والمَعْزَى ، فإذا مضت السنة السادسة ودخل في السابعة فالذكر رَباع والأنثى رَباعية ، فإذا دخل في الثامنة فهو سدس وسَدِيس لفظ الذكر والأنثى سواء ، فإذا دخل في التاسعة وهو حينئذ بازل والأنثى بازل بغير هاء ، فإذا دخل في العاشر فهو مُخْلِف ، ثم ليس له اسم ولكن يقال : مخلف عام ومخلف عامين ، وبازل عام وبازل عامين ، سمى بازلًا لطلوع بازله وهو نابه ، ثم لا اسم له بعد ذلك (١) .

وقوله : عَيْلِيَّة : « فيها حِقَّة طَرُوقة الفَحْل » (٢) ؛ الطَّرُوقة : التي قد

<sup>(</sup>۱) انظر : و فقه اللغة ، للثعالبي ( ٦٢ – طبعة دار مكتبة الحياة ) ، و و كتاب الفرق ، لقطرب (١٠٠ – ١٠٤ ) وهامشه .

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث طویل عند أبی داود (۱۵۹۷)، وغیره من حدیث أبی بكر الصدیق رضی الله عنه، وهو صحیح.

ضربها الفحل ، واستحقت أن يضربها الفحل ، يقال : طَرَق الفحل النَّاقة إذا ضَرَبها يَطْرقها طُرُوقاً ، والفحل نفسه يسمى طرقاً . قال الرَّاعي :

## كَانَتْ هَجَائِنُ مُنْـــذِرِ وَمُحَرِّقِ ۚ أَمَّــاتِهِنَّ وَطَـــرْقُهُنَّ فَحِيـــلاَ (١)

قال الشافعى – رحمه الله – : « وإن كان الفرضان معيبين بمرض أو هيام أو جرب وسائر الإبل صحاح » (Y) . أراد بالفرضين ابنة المخاض وابن اللبون ، يجب أحدهما فيما فرض فيه ، فلا يكونان في الإبل إلا معيبين .

والهيام: داء يصيب الإبل من ماء تشربه مستنقعاً ، يقال : بعير هَيْمَان وناقة هَيْمَى وجمعها هِيام ، هذا قول ابن الحجاج وقيل : الهُيام داء يُصيب الإبل فتعطش ولا تروى ، وهذا قول أبى الجرَاح ، وقال الفراء في قول الله تعالى : ﴿ فَشَارِبُونَ شُرْبَ الْهِيمِ ﴾ (٣) ، قال : الهِيم الإبلُ التي يُصيبُها داءٌ فلا تَرْوَى من الماء ، واحدها أَهْيَمُ ، والأُنثَى هَيْمَاء والجمع هِيم .

قال الأزهرى : وأمراضُ الإبل كثيرة وتفسيرها يطول .

وقوله : « وإن وجبت عليه جذعة لم يكن لذا أن تأخذ منه ماخضاً إلا أن يتطوع » (<sup>3)</sup> . فالماخض : الحامل التي قد دنا ولادها وقرب نتاجها .

وقوله: « إذا كانت إبله كرماً لم تأخذ منها الصدقة دونها كما لو كانت لئاماً كلها لم تأخذ منها كرماً » (°). فالكرم: الإبل الكريمة النجاد يقول: بعير كرم، وناقة كرم، وجمل كرم، ولفظ الواحد، والاثنين والجماعة

<sup>(</sup>۱) البيت في « جمهرة أشعار العرب » (ص ٤٢٨ ) ، والبيان للجاحظ (٩٦/٣ ) ، وأساس البلاغة ، واللسان [ فحل ] ، واللسان [ طرق ] ؛ والبيت من قصيدة طويلة جدًّا رواها أبو زيد القرشي في « جمهرة أشعار العرب » (٤٢٧ – ٤٣٣ ) ، وأولها :

مَا بَالُ دَفُّكَ بِالفراشِ مَـلْدِيلًا ۗ أَقَذًى بِعَيْتِكَ : أَمْ أُردتَ رَحِيلًا ؟

المنذر والمُحَرِّق : من ملوك الحيرة ..

<sup>(</sup>۲) مختصر المزنی (۱۹۲/۱).

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآية ٥٥

<sup>(</sup>٤) مختصر المزنى (١٩٣/١ ) .

<sup>(</sup>٥) السابق ( ١٩٤/١ ) .

والذكر والأُنثى سواء ، لأن الكرم مصدر كرم يكرم كرماً ، والمصدر لا يجمع كما يقال : رجل عدل ، وامرأة عدل ، ورَجلان عدل ، ورجال عدل ، وقوم عدل .

وقوله: « إذا عد الساعى عليه إبله فلم يأخذ منه حتى نقصت » (١). الساعى : عامل الصدقات ، وهم السعاة ، وأصل السعى : العمل ، وخص عامل الصدقات بهذا الاسم .

وقوله : « وإن فرط فى دفعها فعليه الضمان » (١) . فرَّط : قصَّر ، وهو التفريط ، وأمَّا الإفراط فهو مجاوزة الحدّ ، وكلاهما مذموم .

وأما أسنان البقر فجاء في حديث معاذ أن النبي ﷺ بعثه إلى اليمن وأمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعاً ، ومن كل أربعين مسناً .

فالتبيع: الذي أتى عليه حول من أولاد البقر ، والمسنة: التى قد صارت ثنية ، ثنية وتجذع البقرة في السنة الثانية وتثنى في السنة الثالثة فهو ثنى والأنثى ثنية ، وهي التى تؤخذ في أربعين من البقر ، ثم هو رباع في السنة الرابعة ، وسدس في الخامسة ، ثم صالغ في السادسة ، وهو أقصى أسنانه ، يقال : صالغ سنة وصالغ سنتين فما زاد (٢) .

و الأوقاص في الإبل والبقر والغنم ما بين الفريضتين قد عفى عنها وعن صدقتها ». واحدها وَقَص (٣) ، فأول وقص الإبل إن فرض خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان ، وما بين الخمس والعشر وقص ، وكذلك ما بين خمس وعشرين وست وثلاثين وقص . وكذلك ما أشبهها في الصدقات كلها.

وأما أسنان الغنم ، فإن أبا زيد وغيره من أهل العربية قالوا : يقال لأولاد الغنم ساعة تضعها أُمهاتها - من الضأن ومن المعز ذكراً كان أو أُنثى - سَخْلة ، وجمعها سِخَال ، ثم هي بَهْمَة للذكر والأُنثى وجمعها بَهْم ، فإذا بلغت أربعة

<sup>(</sup>۱) مختصر المزني (۱۹٤/۱).

<sup>(</sup>٢) انظر ( فقه اللغة » ( ٦٢ - ٦٣ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر : « اللسان » [ وقص ] .

أشهر وفصلت عن أُمهاتها فما كان من المعزى فهو جِفَار واحدها جَفْر والأنثى جَفْرة ، فإذا رعى وقوى فهو عَريض وَعَتُود جمعها عرضان وعتدان ، وهو في ذلك كله جَدى والأنثى عَنَاق ما لم يأت عليها الحول، وجمعها عنوق جاء على غير قياس ، والذكر تيس إذا أتى عليه الحول والأنثى عنز ، ثم يجذع في السنة الثانية . فالذكر جَذَع والأنثى جَذَعة ، ثم يثني في السنة الثالثة ، فالذكر ثنيّ والأنثيُّ ثنيَّة ، ثم يكون رَباعيًّا في الرابعة ، وسَدِيساً في الخامسة ، وصالغاً في السادسة وليس بعد الصالغ سن (١) . وأما جذع من الضأن فإن أهل العلم يحتاجون إلى معرفة أجذاعه لأنه 'أحيز في الأضاحي ، وهو يخالف المَعْزَى ، فأخبرني المنذري عن إبراهيم الحربي أنه قال: سمعت ابن الأعرابي يقول: الجذع من الضأن إذا كان ابن الشَّابّين(٢) ، فإنه يجذع لستة أشهر إلى سبعة أشهر ، وإذا كان ابن هَرِمَينِ أجذع لثمانية أشهر . قال الحربي : وقال يحيي بن آدم : إنما يجزى الجذع من الضأن دون المَعْزَى لأنه يَنْزُو فَيُلْقِحَ ، وإذا كان من المعزى لم يُلْقِحْ حتى يُثْنِي . وروى أبوحاتم (٣) عن الأصمعي أنه قال : الجذع من المعز لستة ومن الضأن لثمانية أشهر أو تسعة أشهر . والبقر إذا طلع قرنه وقبض عليه يقال عَضَب ثم بعده جَذَع .

وروى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « لا يأخذ المصدق الأكُولة ولا الرُسَّى ولا الماخِض ولا تيس الغنم » . قال : « ويأخذ الجذعة والثنية » . وذلك عدل بين غذاء المال وخياره . الأكولة التي تسمن للأكل وليست بسائمة ، وأكيلة الذئب والأسد فريسته والرُسِّى : هي القريبة العهد بالولادة ، يقال : هي في رُبابها ما بينها وبين خمس عشرة ليلة وجمعها رُباب ، وهي من

<sup>(</sup>١) انظر : ( فقه اللغة » (٦٣ ) ، والفرق لقطرب ( ١٠٤ ~ ١٠٧ ) وحواشيه للدكتور : خليل إبراهيم عطية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : « الشاتيين » ، وهو تحريف ، والتصويب من اللسان [ جذع ] .

<sup>(</sup>٣) هو: سهل بن محمد السجستاني ، ( ١٦٥ – ٢٥٥ هـ ) ، كان تلميذاً للأصمعي ، وقد فرغنا من ترجمته في مقدمة : « كتاب المعمّرين والوصايا » .

الإبل عائِذ وجمعها عُوذ ، ومن ذوى الحافر فريش (١) وجمعها فرائش ، ومن الآدميات نُفَساء وجمعها نُفَاس (٢) ونُفَساوات ، والماخض الحامل التي أخذها المخاض لتضع ، والمخاض وجع الولادة ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَجَآءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ ﴾ (٣) أي : ألجأها ، وقد مَخَضت تَمْخُضُ إذا دنا ولادها ، الغِذاء صغار السِّخال والبَهْم واحدها غَذِيٌّ ، والشارف المسنة الهرمة ، والبكر الصغيرة من ذكور الإبل ، ويلزمه هذا الاسم إلى أن يسن ، والشافع من الشاء الحامل ، ويقال : هي التي يتلوها ولدها ، قال الفراء : ناقة شافع إذا كان في بطنها ولد ويتلوها آخر .

وقال عمر - رضى الله عنه - للساعى : لا تأخذ حزرات أنفس الناس ، خذ الشارف والبكر والحَزْرَة خيار المال ، وجمعها حَزَرَات ، وأنشد شَمِر : السَّبُنُ الغِـــزَرَاتُ حَــزَرَاتُ الْقَلْبِ اللَّبُنُ الغِـــزَارُ غَــيْرُ اللَّجْبِ حَــزَرَاتُ الْقَلْبِ اللَّبُنُ الغِـــزَارُ غَــيْرُ اللَّجْبِ حَــرَاتُ عَلَيْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللللْهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللللْهُ الللللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ الللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ اللللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْهُ الللللْمُ اللللْهُ اللْهُ الللللْهُ اللللْهُ اللْهُ الللْهُ اللْهُ الللل

اللَّبُنُ : جمع لَبون ، واللَّجْبِ : جمع اللجبة وهي التي لا لبن لها ، والجِلاد : صلاب الإبل وخيارها وسمانها ، ويقال لخيار المال : حزرة النفس والقلب ، لأن صاحبها يحزرها في نفسه ، ويقصدها بقلبه ، سميت حزرة لهذا المعنى ، ونهى عن أخذ تيس الغنم في الصدقة لأنه أكثرها قيمة .

قال الشافعى: « ولو نتجت غنمة وهى أربعون قبل الحول أربعين سخلًا ، ثم ماتت الأُمهات ، أخذت منها واحدة » . ومعنى نتجت : أى ولدت كما يقال نتجت الناقة فهى منتوجة ، ولا يقال نتجت ، وإنما ينتجها صاحبها أى يلى نتاجها كما تلى القابلة ولادة الآدمية ، وأنتجت الفرس إذا حملت وهى نتوج

<sup>(</sup>١) انظر الفرق لقطرب ص ٨٩ والفريش من الحافر التي أتى عليها من نتاجها سبعة أيام وانظر لسان العرب مادة فرش .

<sup>(</sup>٢) بضم النون وكسرها.

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ٢٣

<sup>(</sup>٤) اللزب تحرفت في الأصل إلى : « اللبن » ، والأشطار الثلاثة في « اللسان » [ حزر ] بلا عزو .

ولا يقال منتج ، هذا في الحافر خاصة . وولد البقر عجل - وجمعه عجاجيل - أول ما تلده ، ثم هو تبيع إذا أتى عليه سنة ، وأجناس البقر منها الجواميس واحدها جاموس ، وهي من أنبلها وأكثرها ألباناً ، وأعظمها أجساماً ؛ الدريانية وهي التي ينقل عليها الأحمال ، ومنها العراب وهي جُرْدٌ ملْسٌ (١) حسان الألوان كريمة ، والمهارى من الإبل منسوبة إلى مهرة بن حيدان (٢) ، وهم قوم من أهل اليمن وبلدهم الشحتر ينزلون عمان وعدن وأبين المهرية ، وفيها نجائب تسبق الحيل . والأرحبية من إبل اليمن أيضاً وكذلك المحيدية ، وأما العقيلية وهي نجدية صلاب كرام ، ونجائبها نفيسة ثمينة فيبلغ الواحد بمائتي دينار إلى مائة دينار ، وألوانها الصهب والأدم والعيس ، والقرملية : إبل الترك ، والفوالح : فحول سندية ترسل في الإبل العراب فتنتج البخت ، الواحد بختي والأنثى فحول سندية ترسل في الإبل العراب فتنتج البخت ، الواحد بختي والأنثى

### الإغــــلال والخليطـــان :

قال الشافعى : « ولو غل صدقته عُزّر إن كان الإمام عدلًا » (٣) . معنى غلوله صدقته : أن يغيبها عن المصدق كيلا يزكى ، وأصله من غلول الغنيمة وهى الخيانة فيها ، وأما الإغلال : فهو الخيانة في الشيءُ يُؤتّمَنُ عليه . والخليطان في الماشية : على وجهين :

أحدهما : أن يكونا شريكين لا يتميز مال أحدهما من مال صاحبه لاشتراكهما في أعيانهما .

والوجه الثاني: أن يكون لكل واحد منهما إبل على حدة فيخلطانها ويجمعانها على راع واحد فيكون أقل لما يلزمهما من مؤنة الرعى والسقى

<sup>(</sup>١) في الأصل : « وهو جرد ملن » والصواب ما أثبته .

 <sup>(</sup>۲) فى الأصل : « مهرة بن حمدان » ، وهو تحريف ، والتصويب من «جمهرة أنساب العرب »
 لابن حزام (٤٤٠ ، ٤٨٥ طبعة دار الكتب العلمية ) .

<sup>(</sup>۳) مختصر المزنى ( ۲۰٤/۱ ) .

وغيره. والعرب تسميهم الخلطاء والخليطين والخُليْطَى وأنشد بعض العرب: فَكُنّا خُلَيْطَى فِي الجِمالِ فَأَصْبَحت جِمالِي تُوالَى وُلَّهَا مِنْ جِمالِكا (١) وُلَّهًا ، أي: تحن إلى أُلافها. توالى: تميّز ، يقال: وال للجرب عن الصّحاح أي: مَيّزها عنها.

قال الشافعى : « وإذا جزأت الماشية عن الماء فعلى المصدق أن يأخذ الصدقة في بيوث أهلها » . معنى جزأت : أى اكتفت بالرطب وهو العشب من بقول الأرض عن شرب الماء (٢) ، وذلك أن الإبل في الشتاء إذا بكر وَسْمِيّه وتتابع وَدْقُه (٣) أعشبت الأرض وأخصبت الأنعام ، فاكتفت برطوبة المراعى عن الماء ، يكون كذلك ثلاثة أشهر وأربعة أشهر لا تذوق الماء فإذا هاج النبت ، ويس البقل واشتد الحر انتقص جَزْؤها وأوردت أعداد (٤) المياه ، يقال : جزأت واجتزأت إذا اكتفت بالرطب عن الماء .

وفى الحديث: «أن النبي عَيَّلِ تسلَّف من رجل بكراً ثم رد عليه جملًا رباعياً خياراً » (°). معنى تسلَّف واستسلف: أى استقرض ليرد مثله عليه ، وقد أسلفته ، أى أقرضته ، والسلف القرض ، وأسلف وأسلم بمعنى واحد ، وأصله من قولهم: سلفت القوم أى تقدمتهم ، ومنه قيل للقران إذا تقدموا بموت وتخلفهم أولادهم سلف ، وهو جمع سالف ، كما يقال: خادم وخدم ، وحارس وحرس ، والخلف جمع خالف ، واستسلاف النبي عَيِّلِ البكريدل على جواز السلم في الحيوان لأنه لا يجوز الاستقراض إلا فيما له مثل يضبط بالصفد.

<sup>(</sup>١) البيت في ( اللسان » [ خلط - ولى ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٢) ومنه قول الشُّمَّاخِ [ ديوانه : ٣٣١ ] :

إِذَا الْأَرْطَى تَوَسَّدَ أَبْرَدَيْهِ خُدُودُ جَوَازِيءِ بالرَّمْلِ عِين

<sup>(</sup>٣) الوسمى : مطر الربيع ؛ والودق : المطر كله شديده وهينه .

<sup>(</sup>٤) العِدّ : الماء الدائم الذي لا انقطاع له ، وجمعه : أعداد .

<sup>(</sup>٥) صحیح: أخرجه مالك ( ٦٨٠/٢ برقم ٨٩ - طبعة الحلبي ) ، و ( ص ٤٢٢ برقم ٨٩ - طبعة الحلبي ) ، و ( ص ٤٢٢ برقم ٨٩ - طبعة السعب ) ، ومسلم ( ١١٨/١٦٠٠ - ١١٨) ، وأبو داود ( ٣٣٤٦ ) ، وغيرهم كثير من حديث أبي رافع .

### السَّائمة والنُّواضح:

قال الشافعى - رحمه الله - : « في سائمة الغنم زكاة وكذلك الإبل » السائمة : هي الراعية غير المعلوفة ، يقال : سامت الماشية تسوم سومًا إذا رعت وأسامها راعيها إذا رعاها ، والسوام ما رعى من المال ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فِيهِ تُسِيمُونَ ﴾ (١) ؛ أراد - والله أعلم - بالشجر أصناف المرعى من العشب والخلة والحمض وغيرها بما ترعاها المواشي . والنواضح : هي السواني وهي التي يستقى بها الماء للمزارع والنخيل ، واحدها ناضح وناضحة .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة النحل ، الآية ١٠

## ما جماء في زكاة الثِّمار والحبُـوب

#### النَّجد، والومد:

قال الشافعي - رحمه الله - : « وثمرة النخل يختلف ، فثمرة النخل يُجدّ بتِهَامة ، وهي بنجد بسر وبلح » (١) . نجد ونصرفه ونقطف ، يقال : جاء زمان الجداد ، أي وقت قطاف النخل .

قال الجوهرى (٢) : هذا زمن الجَداد ، والجِداد – بالدال لاغير – مثل الصَّرام والصَّرام والقَطاف والقِطاف ، وتِهامة حارّة ومدة يسرع إدراك نخلها .

والومد ؛ الندى مع الحر ، ونجد : بارد طيب ، فإدراك ثمرة نخله يتأخر بعض التأخر ، وتهامة : هى الغور ومكة تهاميَّة ، وهى قرية من البحر ، ونجد : عالية مرتفعة عريضة بها الجزن ، والصمّان ، وضربة ، واليمامة ، والرهناء ، وأبان ، وسلمى ، ومَا وَالاها ، وثمرة النخل ما دام أبيض عند انشقاق كافوره عنه يكون أبيض صغاراً ، ثم يخصّر فيصير بلحاً ، ثم يزهو أو يقال يزهر فيصفر ويحمر ، وهو حينئذ بُسر ، ثم يرطب بعد ذلك ثم يثمر .

قال الشافعى: « وإذا كان آخر إطلاع ثمر نخل أطلعت قبل (٣) أن يجد فالإطلاع الذى بعد بلوغ الآخرة كالإطلاع تلك النخل عاماً آخر لا تضم الإطلاعة إلى العام قبلها » (٤). ومعنى هذه المسألة أن النخلة لا يخرج طلعها في وقت واحد حتى يكون إدراكها في وقت واحد ، كأن لرجل حائطاً من نخل فمنها المبكار ومنها المتخار ومنها نخيل يكون بين أول الإطلاع وآخره ثلاثة ، ومنهاونخيل كرام لا تزال تطلع في فصول السنة ، فإذا كان في إطلاع

<sup>(</sup>١) مختصر المزني (٢٢٤/١).

<sup>(</sup>٢) كذا بالأصل ، وأُراه دخيل من الناسخين ، فالجوهري ، توفي سنة ٤٥٤ ه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « قبل نجدٌ » ، وهو تحريف ، والتصويب من ١ مختصر المزني » .

<sup>(</sup>٤) السابق ( ١/٤/١ - ٢٢٥ ) .

النخيل كل هذا التفاوت وجب أن ينظر إلى وقت الصِّرام (١) فكل طلع تخرج إلى ذلك الوقت بعضه فقد دخل في صرام تلك السنة ، ويضم بعضه إلى بعض ، ويزكى وإن كان بعضه متأخر الإدراك لاستئخار إطلاعه ، فما أخرجت النخلة والنخلات من طلع بعد وقت الصِّرام ما أدرك لم يضم إلى هذه السنة ، وضم إلى صرام عام قابل .

قال أبو منصور: وإنما شرحت هذه المسألة هذا الشرح لأن من لم يقم في النخل ولم يمارسها لم يقف على تفاوتها ، ولم يهتد لتفسيرها ؛ والبردى والكبيس من أجود تمرات أهل الحجاز ، والجعرور ومصران الفأرة (٢) وعذق ابن حسق من أردئها ، والعذق النخلة نفسها - بفتح العين - والعذق الكباسة ، ويقال له من العنب العنقود ، وقوله : تموه العنب أن يصفر لونه ، ويظهر ماؤه ويذهب عفوصة حموضته ، ويستفيد شيئاً من الحلاوة ، فإن كان أبيض حَشنَ قشره الأعلى ، وضرب إلى البياض ، وإن كان أسود فحين يوكث (٣) ويظهر فيه السواد ، والجرين الموضع الذي يجمع فيه الثمر إذا صُرِم ونشر وترك حتى يتم جفافه ، ثم يكثر في الحلال ؛ وأهل البحرين يسمونه ممدود ، وأهل البصرة يسمونه المورة د . وأهل البصرة يسمونه المورة د .

#### صَدقة الزَّرع والحبوب:

أما الحبوب فمنها الجنطة ، والشعير ، والذرة ، وهي معروفة ، والسمراء هي ضرب من الجنطة ، والعلس جنس من الحنطة يكون في الكمام ، منها الحيتان والثلث ، والسلت حب بين الحنطة والشعير ولا قشر له كقشر الشعير ، فهو كالجنطة في ملاسته ، وهو كالشعير في طبعه وبرودته ، والقمح الحنطة . فأما القطنية فهي حبوب كثيرة تقتات وتختبز ، فمنها الجمص – بكسر الميم

<sup>(</sup>١) الصّرام: جنى الثمر، وأوان النضج.

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ( مصران الفار ) ، وهو خطأ ، والتصويب من اللسان [ مصر ] .

<sup>(</sup>٣) وكث البسر: وقعت فيه نقطة من الإرطاب .

<sup>(</sup>٤) ما يجفف فيه التمر .

وتشديدها – وهى لغة أهل البصرة ، وأما أهل الكوفة فيقولون : حِمَّص – بفتح الميم – هكذا . قال ثعلب : ومنها العَدَس ويقال : له البُلُس – بضم الباء – ، والبَلَس هو : التَّين ، ومنها الحِلَّز (١) وهو الماش فيما روى ثعلب عن ابن الأعرابي ، ويقال للماش أيضاً : الذر ، ومنها الجُلْبَان ، وهو الذي يقال له القفص ، ومنها اللَّوبِيا وهو الدجر والحُنْبُل والأَحبل واللَّباء ، ومنها الجارُوس والدُّخن وحبها أصغار ، وهما من جنس الذرة ، غير أن الذرة أضخم منها وأصولها كالقصب ، ولها عروق كبار ، وهي من أقوات أهل السواد وأهل السّاحل ومنه الفول وهو الباقِلّي وهو الجرجر ما صغر منه حبه . والطفّ الذرة .

وأمًّا اللهَتُ (٢): فهو حبَّ برى ليس مما ينبته الآدميون ، فإذا قل لأهل البادية ما يقتاتونه من لبن أو تمر أخذوا الفث وطبخوه ودقوه واختبزوا منه فى المجاعات على ما فيه من الخشونة وقلة الخير ، وسميت هذه الحبوب قطنية لقطونها في بيوت الناس ، يقال : قَطَن بالمكان قطوناً إذا قام . ويقال للأُرْزُ : رُزِّ وهو من القطنية أيضاً . وأما الحبوب التي لا تقتات وإنما تؤكل تفكها ، أو يتداوى بها أو تفزَّح بها القدور ، فمنها التقّاء وهو الحرف وأهل العراق يسمونه حب الرشاد . ومنها التقوة – بالتاء – وهي الكزبرة ، وأما النقرة – بالنون – فهي الكَرُويًا ، والجُلْجُلَان السَّمْسِم ، والنتوم : شجرة لها حب الشَّهْدانِجُ (٣) .

وقال ابن الأعرابي فيما روى عنه ثعلب: العَبْرَبِيّ : الشَّمَّاق ، وقال : قِدْرٌ عَبْرَبِيَّة وَعَرَبْرَيِيَّة أَى شُمَّاقِيَّة ، وهو العَبْرَب ، قال : والقِرْحُ والقَرْحُ ، والفَحا والفِرنِد (ئ) : الأَبْرَار ، وجمعه فَرانِد ، والإسبيوش الذي يقال له : بزر ، قطوناً ، وأهل البحرين يسمونه حب الزرقة . والإخريضُ : حب

<sup>(</sup>١) في اللسان : ﴿ الحلز : ضرب من الحيوب يزرع بالشام ﴾ مادة [ حلز ] .

<sup>(</sup>٢) في المعجم الوسيط : ﴿ الفَتُّ : شجر الحنظل ، واحدته : فَثُمٌّ ﴾ ( ٢٩٩/٢ ) .

<sup>(</sup>٣) الشُّهْدانِجُ : نبتٌ ، وهو كما في ﴿ المعجم الوسيط ﴾ ( ١٧/١ ) :

<sup>﴿</sup> بَرْرِ شَجْرِ القِّنْبِ ، ويسمى في مصر بالشَّرانق ، أو الشَّنارق ، اه .

<sup>(</sup>٤) على وزن : فِعْلِل .

العُصْفُر ، والتُّرْمُسُ : حَبُّ يدخل في العقاقير والأدوية .

قال الشافعى - رحمه الله - : « ولا تؤخذ زكاة شيء مما ييس ويدخو حتى يدوس » . يدرس أى يداس وينقى ، يقال : جاء زمن الدراس أى زمن الدياس ، وقد درس الناس حنطهم أى داسوها . قال : والذرة تزرع مرة فتخرج فتحصل ، ثم تستخلف فتحصد مرة أخرى . وقوله : يستخلف أى تخرج ثمرها مرة أخرى من الأصول الأولى ، وكل زرع يزرع بعد زرع آخر فى سنته فهو من الخلف واحدتها خلفة .

#### النضح ، والغرب :

قال الشافعى: « وما يسقى بنضح أو غرب ففيه نصف العشر » . والنضح : أن يستقى له من ماء البئر أو من النهر بسانية من الإبل والبقر . والغرب : الدلو الكبير الذى لا ينزعه من البئر إلا الجمل القوى يسنى به ، وجمعه غروب .

وفى الحديث: « ما يستقى فَتْحاً ففيه العُشْر » (١) ؛ يفسر الفتح على وجهين: أحدهما أنه الماء يفجر ويجرى فى النهر إلى الزرع والنخيل، والفتوح أيضاً: أمطار تقع. واحدها فتح، فيجوز أن يكون المعنى أنه يفتح الماء من سيول الأمطار فيأتى بوحى إلى المزارع فتسقى به.

وفى الحديث: « فى الرقة ربع العشر » . الرّقة : الدراهم المضروبة ، وهى من الحروف الناقصة وتجمع الرّقين ، ونقصانها حذف فاء الفعل من أولها ، كأن أصل الرقة ورِقة كما أن أصل الصلة وصل ، وأصل الزنة وزن ، والعرب تقول : « وِجْدَانُ الرِّقِينَ يُغَطِّى أَفَنَ الأَفِينَ » (٢) ، أى : وجدان الدراهم تستر حمق الأحمق ؛ والوَرْق : الدَّراهم المضروبة . وقد يخفف فيقال : وَرِق وَوَرْق

<sup>(</sup>١) انظر : « اللسان » [ فتح ] .

<sup>(</sup>٢) المثل في : « مجالس ثعلب » ( ٥٧٨/٢ ) ، و « مجمع الأمثال » للميداني ( ٤٣٢/٣ ) برقم ٤٣٢/٧ ) ، واللسان [ وجد ، ورق ، أفن ] .

والأفن : الحمق ، والأفين : الأحمق ، وبالتحريك - ضعيف الرأى ، والمثل يضرب في فضل الغني والجدة .

والرّقة في غير هذا ورق البقول الناعمة أول ما يخرج ورقها وللعرفج رقة وللصّليّان رقة ، فإذا صَلّبَتْ يقال : لها خوصة ؛ وكل أوقية وزنها أربعون درهما وجمعها أواق وأواقيّ - بشدة الياء - ويخفف ؛ وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَيَمّمُواْ الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ ﴾ (١) أي : تتصدقون ، وقوله : ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ (٢) ، يقول : لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع والشمرة ، ومعنى تنفقون : أي تتصدقون ، ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ (٢) ، يقول : لا تخرجوا صدقتكم من أردأ الزرع والشمرة ، ومعنى تنفقون : أي تتصدقون ، ﴿ وَلَسْتُم بِآخِذِيهِ إِلّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ﴾ (١) أن تأخذون هذا الردئ الذي تتصدقون به في بياعاتكم إلا أن تأخذونه برخص التبر - كسارة الذهب والفضة - مما يخرج من المعادن وغيرها ، مأخوذة من تبرت الشيء إذا كسرته .

وقوله: « ولو ورث الرجل حليًا فأرصده لهبة أو عارية ». معنى إرصاد: إذا أعددته لأمر ما ، قال ذلك الأصمعى والكسائى (٣) . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿وَإِرْصَاداً لِّمَنْ حَارَبَ الله وَرَسُولَهُ ﴾ (٤) . كان نفر من المنافقين بنوا مسجد الضِرار في طرف من المدينة وقالوا: نرصده لرأس من رؤسائهم كان غائباً ، ترقبوا به مقدمه من غيبته عليهم .

وروى عن ابن عباس أنه قال فى العَنْبَر : هو شىء دَسَره البحر . دسره : دَفَعه إلى الشَّطُّ حتى التقطه ملتقطه ، ويقال للشِّرُط التى يجر بها السفن دسر ، واحدها دسار ، يقال : دسر فلان جاريته دسراً إذا جامعها .

قال الشافعى : « ولا يشبه أن يملك درهم ستة أشهر يشرى بها عرضاً للتجارة » . والعرْض - بتسكين الراء - من صنوف الأموال ما كان من غير الذهب والفضة اللَّذين هما ثمن كل عرض ، وبهما تقوم الأشياء المتلفة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٦٧

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٦٧

<sup>(</sup>٣) هو : أبو الحسن على بن عبد الله بن بهمن بن فيروز الأسدى .

انظر ترجمته مفصلة في مقدّمة « ما تلحن فيه العامة » ، تحقيق الدكتور العلّامة رمضان عبد التواب – طبعة مكتبة الخانجي – ودار الرفاعي .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة ، الآية ١٠٧

يقال: اشتريت من فلان عبداً بمائة ، وعرضت له من حقّه ثوباً ، أى أعطيته إياه عرضاً بدل ثمن العبد ، وأما العرض – محرك الراء – فهو جميع مال الدنيا ، يدخل فيه الذهب والفضة وسائر العروض التي واحدها عرض .

قال الشافعى : « فإذا نض العرض بعد الحول أى صار نقداً ببيع أو معارضة » . فالناض : من المال ما كان نقداً ، وهو ضد العرض ، يقال : باع فلان متاعه ونضضه فنض فى يده أثمانها ، أى حصل ، مأخوذ من نضاضة الماء ، وهى بقيته ، وكذلك النضيضة وجمعها النضائض .

قال الشافعى : « ولو اشترى شيئاً للتجارة ثم نواه لقنية لم تكن عليه زكاة » (١) . والقِنْيَةُ : المال الذى يوثله الرجل ويلزمه ولا يبيعه ليستغله ، كالذى يقتنى عقدة تغل عليه ويبقى له أصلها ، وأصله من قنيت الشيء أقناه إذا لزمته وحفظته ، ويقال : قنوته أقنوه بهذا المعنى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ (٢) ، أى أعطى قنية من المال يبقى أصلها ، وتزكو منافعها وريعها ، كالإبل والغنم تقتنى للنتاج وما أشبهها ، فينتفع مقتنيها بنسلها وألبانها وأوبارها وأصلها باق له .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) مختصر الجزني (۲۲۳/۱).

<sup>(</sup>٢) سورة النجم ، الآية ٤٨

## باب في المعادن

الرِّكَازُ على وجهين : فالمال الذي وجد مدفوناً تحت الأرض ركاز ، لأن دافنه كان ركزه في الأرض كما يركز فيها الوَتِد فترسو فيها ، وهو معنى قول النبي عَلِيَّةِ : « وفي الرِّكَازِ الخُمْسُ » (١) .

والوجه الثانى من الركاز: عروق الذهب والفضة التى أنبتها الله فى الأرض فيستخرج بالعلاج كأن الله - عزَّ وجلَّ - ركزها فيها، والعرب تقول: أَرْكَز المَعْدِن وأنال، فهو مركز ومنيل إذا لم يحقد المعدن ولم يخب، وحقد المعدن إذا لم يخرج شيئاً وأوشى المعدن إذا كان فيه شىء يسير. والسائب: عروق الذهب والفضة المنسابة تحت الأرض، وهو السَّيْب أيضاً وجمعه شيُوب.

وروى عن النبى عَيِّلِيَّ أنه قال : « وفي الشيُوبِ الخُمُسُ » (٢) ، فإذا حفر الحافر وعمل في المعدن زماناً ولم ينل شيئاً قيل حقد المعدن يحقد فهو حاقد ، وحقدت السماء إذا منعت قطرها ، والحقد ما يصنعه المعادى لعدوه من السخيمة ، سُمى حِقداً لأنه إذا اعتقده لمعاديه لم ينله خيراً ؛ وإذا أصاب الرجل في المعدن قطعة من الذهب فهى ندرة وجمعها ندران ، وسمى المعدن معدناً لعدون ما نبته الله - عزَّ وجلَّ - فيه أى لإقامته ، يقال : عدن بالمكان يعدن عدوناً فهو عادن إذا أقام ، والمعدن المكان الذي فيه الجوهر من جواهر الأرض ، أي ذلك كان .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة ، انظر : ١ إرواء الغليل ، ( ٨١٢ ) .

<sup>(</sup>٢) جزء من حديث وائل بن حجر ، ولم أستطع تخريجه ، وانظر : « البيان والتبيين » ( ٢٧/٢ ) ، تحقيق عبد السلام هارون .

# بـاب زكاة الفِطْـــر

الزكاة زكاتان: زكاة الأموال؛ سميت زكاة لأن المال الذي يزكى يزكو أي ينمو، إما في الدنيا بأن يبارك الله - عزَّ وجلَّ - له فيه، وإما أن يضاعف له الأجر على ما زكى ويقال للعمل الصالح زكاة لأنه يزكى صاحبه أي يطهره ويرفع ذكره، قال الله - عزَّ وجلَّ -: ﴿ خَيْراً مُنْهُ زَكَاة وَأَقْرَبَ رُحْماً ﴾ (١).

وأما قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴾ (٢) ، ففيه قولان : أحدهما : الذين هم للعمل الصالح عاملون ، والقول الثانى : الذين هم للزكاة يؤتون . وأما زكاة الفطر فهى تزكى النفس أى تطهرها ، والأصل فى المعنى من زكا الشيء يَزْكُوا إذا نما وكثر .

وفى الحديث: « أخرجوا زكاة الفطر عمن تمونون » (٣) ، معناه أخرجوا عمن تلزمكم مؤنتهم ونفقتهم ممن تعولون ، يقال منه : مُنْت فلاناً أمونه إذا قمت بكفايته ، وكذلك علته أعوله . والأصل فى منته الهمز غير أن العرب آثرت ترك الهمز فى فعله ، كما تركوا فى نرى وترى ، وأرى ويرى ، وأثبتوه فى رأيت ، كذلك أثبتوا الهمزة فى المؤنة وأسقطوها من الفعل ،وقد مِين فلان يُهان موناً إذا أقيم بكفايته .

قال الشافعي : « بين في السنة أن زكاة الفطر من الثفل » . يعني من الأطعمة التي لها ثفل مثل الحبوب التي تخبز ، ومثل التمر والزبيب .

وقوله: « لا تقوم الزكاة ولو قوّمت كأن لو أدّى ثمن صاع زبيب ضُروع أدّى ثمن أصوع حنطة ». فالضروع: جنس من عنب الطائف كبير الحب يسمى زبيبه ضروعاً تشبيهاً بضروع البقر ، كما قيل بهراة عندنا لجنس

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٨١

<sup>(</sup>٢) سورة المؤمنون ، الآية ٤

<sup>(</sup>٣) حسن : أخرجه الدارقطني (١٤١/٢)، ومن طريقه البيهقي في 1 السنن الكبرى ، (١٦١/٤) من حديث ابن عمر .

وانظر تخريجه موضحاً بيان محشنه في ﴿ الْإِرْوَاء ﴾ برقم ( ٨٣٥ ) .

من العنب بستان كأنها ضرع البقر ، والضروع من خير أعنابهم . قال ابن شميل : من ضرب العنب عنب أبيض يقال له أطراف العذارى ، وعنب يقال له الضروع .

وقوله: « لا يخرج زكاة الفطر من مسوس ولا معيب » ؛ العامة تقول: حب مسوس للذى دخله السوس ، وهو خطأ عند أهل اللغة ، والصواب أن يقال مَسُوس وقد ساس (١) ، ويجوز أساس فهو ساس من السُّوس ، وسايس ، وأنشد أبو عبيد :

## قَــدْ أَطْعَمَتْنِي دَقْلًا حَوْلِيُــا مُسَــوســاً مُــرَوِّداً حَجْـــرِيًّا (٢)

وقوله: « خير الصدقة عن ظهر غنى ، وليبدأ أحدكم بمن يعول » (٣). قوله: عن ظهر غنى أى غنى يعتمد ويستظهر به على النوائب التى تنوبه ويفضل من العيار. وقوله: وليبدأ بمن يعول ، أى بمن يلزمه عوله والإنفاق عليه يقال: فلان يعول خمسة أى يمونهم وتلزمه نفقتهم. وفي الحديث دلالة أنه لا يجوز للإنسان أن يفرق ما في يده ثم يتكفف الناس.

لَقَـدْ رَأَيْتُ رَجُـلًا دُهْرِيًا يَعْشِى وَرَاءَ الْقُومِ سَيْتَهِيًّا كَأَنَّهُ مُضْـطَخِرٌ صَـبِيًّا

قـد أطعمتني . .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل: « سـ س » ، والتصويب من « الكامل » (٣٩٠/٣ ) ، واللسان [ سوس ] والأساس [ سوس ] .

 <sup>(</sup>۲) الشطران لزرارة بن صعب بن دهر ، ودهر بطن من كلاب ، وكان زرارة خرج مع العامرية فى
سفر يمتارون من اليمامة ، فلما امتاروا ، وصدروا ، جعل زرارة بن صعب يأخذه بطنه ، فكان يتخلف
خلف القوم ، فقالت العامرية :

تريد : أنه قد امتلاً بطنه وصار كأنه مضطغن صبيًا من ضَخمه و قيل هو الجاعل الشيء على بطنه يضم عليه يده اليسرى ، فأجابها زرارة قائلًا :

الدُّقَل : ضرب رديٌّ من التمر ، وحجريًّا : يريد أنه منسوب إلى حجر اليمامة ؛ وهو قصبتها ، [ اللسان ] مادة ( سوس ) .

والشطران في ( الأساس » [ سوس ] بلا عزو .

<sup>(</sup>٣) صحیح : أخرجه أحمد (٣/٩/٣ - ٣٣٠) ، وابن حبان في ( صحیحه ) برقم ( ٨٢٦ - ٨٢٠) موارد ) ، وأبو الجهم في ( جزئه ) برقم ( ٨ - بتحقیقی ) من حدیث جابر ، وانظر جزء أبي الجهم ففیه تخریجه مفصلًا .

## باب ما جاء منه في الصَّوم

روى عن النبى عَلِيكُمُ أنه قال : « لا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة » (١) ، وفي حديث آخر : « فإن غمى عليكم » يقال : غُمَّ علينا الهلال غَمًّا فهو مغمى ، وغمى فكان في السماء غمَّى مثل غشى ، فحال دون رؤية الهلال فهو غيمى رقيق ، يقال : صمنا للغُمَّى ، والغَمَّى والغُمَّة والغُمِّية إذا صاموها على غير رؤية الهلال ، ويقال : غمى عليه إذا غشى عليه ، ويقال : أُغمى عليه بمعناه ، فمعنى قوله : « فإن غم عليكم » أى إن ستر رؤيته بغيابه أو غمامة حتى يتعذر رؤيته .

وفى حديث آخر: « فإن غم عليكم فاقدروا له » (٢). قوله: « اقدروا له » أى اقدروا له منازل القمر ومجراه فيها ، يقال: قَدّر ، يقَدّر ويقدر وقدر يقدر بمعنى واحد ، وفى حديث آخر: « فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين » يعنى قبل الصوم من شعبان حتى تدخلوا فى صوم رمضان بيقين ، وكذلك فاصنعوا فى استيفاء ثلاثين يوماً من رمضان حتى تكونوا على يقين من الفطر إذا وفيتم عدة رمضان ثلاثين ، فإن قال قائل: فما وجه الحديثين وأمره مرة بإكمال العدد ومرة بالتقدير والحديثان معاً صحيحان ؟

فالجواب فيه: أنه يحتمل معنى قوله: « فاقدروا له » إحكام العدة فيما أمر بإكماله فاللفظان مختلفان ، والمعنيان متقاربان ، وفيه وجه ثان : سمعت أبا الحسن السيحانى يقول : سمعت أبا العباس بن سريج يقول فى توجيه هذين الخبرين : إن اختلاف الخطابين من النبى عَيِّ كان على قدر أفهام المخاطبين ، فأمر من لا يحسن تقدير منازل القمر لإكمال عدد الشهر الذى هو فيه حتى يكون دخوله فى الشهر الآخر بيقين وأمر من يحسن تقديره من الحسّاب الذين

 <sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه البخاری (۱۰۲/۶ - ۱۰۳ ) من طریق ابن دینار عن ابن عمر به ، وانظر
 الفوائد لابن منده برقم (۵۰ - بتحقیقی - إصدار دار الصحابة بطنطا) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث ابن عمر ، انظر : المصادر السابقة .

لا يخطئون فيما يحسبون ، وذلك في الناس بأن يحسبوا ويقدروا ، فإذا استبان لهم كمال عدد الشهر تسعاً وعشرين كان أو ثلاثين دخلوا فيما بعد باليقين بان لهم . قال : وقال أبو العباس ومما يشاكل هذا أن عوام الناس أجيز لهم تقليد أهل العلم فيما يستفتونهم فيه وأمر أهل العلم ومن له الاجتهاد بأن يحتاط لنفسه ولا يقلدوا إلَّا الكتاب والسنة ، وكِلا القولين له مخرج والله أعلم .

وفى حديث عائشة ؛ « أن النبى عَيْكَ كان يقبّل وهو صائم وكان أملككم لإرْبه » (١) . قال أبو منصور : أى أملككم بحاجته ، والإرْب والإرْبة والمَأْرُبَة : الحاجّة ، المعنى : أنه كان أملك الرجال لحاجته إلى غير القبلة ؛ لأن الله - عزَّ وجلَّ - عصمه أن يأتي ما نهى عنه ولستم مثله في منع النفس عن هواها ، فلا تتعرضوا لتقبيل نسائكم في حال صومكم ، فإن ذلك يدعوكم إلى ما لا تملكونه مواقعة الحرام مع غلبة الشهوة .

وفى حديث آخر: « أن النبى عَلِيَّةِ أَتَى بَعَرِقِ مَن تَمَر فأمر المواقع فى شهر رمضان أن يتصدق به » (٢). قال أبو عُبيد: قال الأَصْمَعِيُّ: العَرَق - محرك الراء - السَّقِيفة المنسوجة من الخُوص قبل أن يسوى زَبيلًا ، سمى الرَّبيل عَرَقاً به ، وكل شيء مَضْفُور فهو عَرَق وعَرَقَة ، وأنشد:

## \* وَنُمِرُ فِي الْعَرَقَاتِ مَنْ لَمْ يُقْتَلِ \* (٢)

(١) متفق عليه : وانظر ﴿ الْإِرْوَاءِ ﴾ برقم ( ٩٣٤ ) .

(٣) عجز بيت لأبي كبير الهذلي، وصدره :

نَفْدو فَنَثْرُكُ فِي المَزَاحِفِ مَنْ ثَوَى وَنُصِرُ . . . . . . . . . . يُقْتَلِ

والبيت في « ديوان الهذليين » ، و « شرح أشعارهم للسكرى » (١٠٧٦/٣ ) ، والكتاب المأثور عن أبي العميثل ( ص ١٥٤ ) ، واللسان ( عرق ، ثوى ) ، وغيرها .

من قصيدة أولها:

أَزْهَيْرُ هَلْ عَنْ شَيْتَةٍ مِنْ مَعْدِلِ أَمْ لا سَبِيلَ إِلَى الشَّبَابِ الأَوَّلِ

نمر : نوثق ؛ العرقة : الجبل المضفور .

أى : نأسرهم فنشدهم في العرقات .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث أبي هريرة ، انظر « الإرواء » ( ٩٣٩ ) .

قال الشافعي : قال سفيان : العَرَق المِكْتَل ، قال الشافعي : والمِكْتَل خمسة عشر صاعاً وستون مُدًّا .

وقال الشافعي: « ولا أقبل على رؤية هلال الفطر إلَّا عدلين » .ثم قال: « فإن صَحَّا قبل الزوال أفطر وصلى بهم الإمام » . معنى صَحَّا أى عُدِّل الشاهدان فصحت عدالتهما .

قال الشافعي: « وللصائم أن ينزل الحوض فيغطس فيه ». معنى يغطس أي يغمس رأسه فيه يقال: هما يتغاطسان في الماء ويتغامسان ويتماقلان بمعنى واحد.

وفى حديث ابن عباس أنه قال فى قول الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ وَعَلَى اللهِ مِنْ يَطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ ﴾ (١) . قال : المرأة الهِمّة والشيخ الكبير . الهِمُّ : يقال للشيخ إذا ولى وهرم هِمَّ وثِمّ ، وقد انهم وانثم إذا ضعف وانحلت قواه ، وأصله من قولهم : انهم الشيخ إذا ذاب . وقال الله - عزَّ وجلَّ - : ﴿ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ﴾ (٢) . معنى قوله : ﴿ شهد ﴾ أى حضر ولم يكن مسافراً ، ونصب الشهر لأنه جعله ظرفاً ، فالمعنى : من كان منكم حاضراً غير مسافر فى شهر رمضان فليصمه .

قال الشافعي: « وأكره للصائم السواك بالعشى لما أحب من خلوف فم الصائم ». الخُلوف - بضم الحاء - : تغير طعم الفم ورائحته لإمساكه عن الطعام والشراب. يقال : خلف فوه يخلف خُلوفاً ، وأصل الصوم الإمساك عن الطعام والشراب والجماع ، وقيل للساكت صائم لإمساكه عن الكلام ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّى نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً ﴾ (٣) أى صمتاً .

وفى حَدَيثُ عَائشة أَن النبى عَيِّكَ دخل عليها ، فقالت : « إِنَّا خبأْنَا لك حيساً » . الحيس : أَن يؤخذ التمر ويخلَّص من نواه ، ثم يُذر عليه أقط (٤)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٨٤

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٨٥

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ٢٦

<sup>(</sup>٤) الأقط: اللبن المجفف.

مدقوق وسويق ويدق دقًا ناعماً حتى يتكتَّل ، ثم يؤكل ، وربماً جعل فيه شيء من السمن .

قال الشافعى : « أحب للحاج ترك الصوم في عرفة لأنه حاج مُضْحِ مسافر » . أراد بالمُضْحِى : البارز للشمس ، لأنه لا يغطى رأسه ، يقال : ضَحِى يَضْحَى فهو ضَاحٍ إذا برز للشمس ولم يتظلل ، وأضحى يضحى إذا دخل في الضحى وهو إذا برز للشمس أو قعد في الضح ، وهو ضوء الشمس الذي هو ضد الظل ونقيضه ، وإن كان في الأصل الضحى فيقال : مضح ، إذا دخل في ضحى الشمس ، وكلام العرب الجيد أن يقال : ضحى الشمس إذا برز لها ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فِيهَا وَلاَ تَصْحَى ﴾ (١) أي لا يصيبك الشمس ولا حرها في الجنة ، والضحى وقت شروق الشمس ، والضّحاء - ممدوداً - وقت ارتفاع النهار ، والضحا أيضاً الفداء وهو الطعام والذي يتضحى به أي يتغدى . وأصل الاعتكاف الإقامة في المسجد والاحتباس الذي يتضحى به أي يتغدى . وأصل الاعتكاف الإقامة في المسجد والاحتباس واحد ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَتِلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ (٢) أي واحد ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْهَدْيَ مَعْكُوفًا أَن يَتِلُغَ مَحِلَّهُ ﴾ (٢) أي

\* \* \*

<sup>(</sup>١) سورة طه ، الآية ١١٩

<sup>(</sup>٢) سورة الفتح ، الآية ٢٥

## باب المَناسِك

الحَجُّ في اللغة : القصد ، وأصله من قولك حَجَجْتُ فُلاناً أحجّه حَجَّا إذا عدت إليه مرة بعد أخرى ، فقيل : حَجُّ البيت ؛ لأن الناس يأتونه في كل سنة ، ومنه قول المُخَبَّلُ السَّعْدِيِّ (١) :

وَأَشْهَدُ مِنْ عَـوْفِ حُلُولًا كَثِيرَةً يَحُجُّونَ سِبَّ الزِّبْرَقَان المُزَعْفَرَا (٢)

يقول: يأتونه مرة بعد أخرى لسؤدده ، وسِبُّه: عمامته. وأما العمرة فلأهل اللغة فيها قولان يقال: اعتمرت فلاناً أى قصدته. قال العجَّاج: لَقَدْ سَمَا ابْنُ مَعْمَرِ حِينَ اعْتَمَوْ مَغْزًى بَعِيداً من بَعِيدٍ وَضَبَرْ (٣)

معناه : قصد مغزى بعيداً ، وقيل اعتمر : زار . ويقال : أتى فلان معتمراً أى زائراً . وقال أبو إسحاق : إنما خص البيت الحرام بذكر اعتمر لأنه قصدً

<sup>(</sup>۱) هو : ربيع بن مالك بن ربيعة ، ويكنى أبا زيد ، ولقبه المخبل ، وذلك لضعف كان فى مفاصله ، شاعر فحل مخضرم ، عمر فى الجاهلية والإسلام ، وَمات فى آخر خلافة عمر بن الخطاب ، وهو شيخ كبير . انظر ترجمته فى : « الشعر والشعراء » ( ۲۰ ٤ ) وهامشه .

<sup>(</sup>۲) البيت في « الجمهرة » ( ۳۱/۱ ، ۶۹ ، ۳٤/۳ ) ، و « الاشتقاق » (۱۲۳ ، ۲۰۶ ) كلاهما لابن دُريد ، والبيان والتبيين ( ۹۷/۳ ) ، وتفسير الطبرى ( ۲۷/۲ – بولاق ) ، والمعانى الكبير لابن قتيبة ( ٤٧٨ ) . وتهذيب الألفاظ ( ۹۳ ) ، وإصلاح المنطق ( ٤١١ ) ، وتهذيبه ( ۲۰۹۲ ) ، والحزانة ( ٤٢٨/٣ ) ، والأغانى ( ٣٨/١٢ ) ، وتهذيب اللغة ( ٣٨٨/٣ ) ، وشرح أدب الكاتب للجواليقى ( ٣١٠ ) ، ولبطليوسى ( ٤٠٠ ) ، وسِمْط الآلئ ( ١٩١١ ) ، وغيرها كثير .

فهم أهلات حول قيس بن عاصم إذا أدلجوا بالليل يدعون كوثرا

الحلول : جمع حِلَّة ، ويجوز أن يكون جمع حال ، والسب : العمامة . هذا مذهب ابن دريد وابن فتيبة والجاحظ ، والتبريزى ، أما أبو عبيدة وقطرب فقالا فى : « السب » : هنا هى : الاست ، وقولهما هو الصواب ، وذلك لأن المخبل كان بذئ اللسان ، وكان من أهجى العرب . .

 <sup>(</sup>٣) الشطران من قصیدة له فی مدح عمر بن عبید الله بن معمر التمیمی ، دیوانه (۱۹) ،
 و « تفسیر الطبری » (۲۷/۲) ، وغیرهما .

وقوله : « مغزى » ، أى : غزواً ، وضبر : جمع قوائمه ليثب ثم وثب ، وهو يصف بعده جيش عمر ابن عبيد الله ، وكان فتح الفتوح الكثيرة ، وعظم أمره فى قتال الخوارج . هامش الطبرى (٣/٩٣٢ لمحمود شاكر ) .

بعمل في موضع عامر ، فلذلك قيل معتمر ، وقد مرَّ ذكر التلبية وتفسيرها في أبواب الصلاة .

وأما قوله: « لبيك إن الحمد والنعمة لك » فإنه يجوز كسر الألف من: إن الحمد ، وفتحها فمن كسر فهو استئناف كلام ، ومن فتحها أراد: لبيك بأن الحمد لك ، والكسر أجودهما ، والإهلال بالحج: رفع الصوت بالتلبية ، ومنه قيل للصبى إذا فارق أمه أهل واستهل لرفعه صوته . والإحرام الدخول في حرمة الحج والعمرة اللذين يحرم فيهما الطّيب والنكاح ، والصيد ، ولباس ما لا يحل لبسه .

قال الشافعي في قول الله عزّ وجلّ : ﴿ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ (١) . قال : فالاستطاعة لها وجهان : أحدهما أن يكون مستطيعاً ببدنه وآخذاً من ماله ما يبلغه . والوجه الآخر : أن يكون معضوباً في بدنه لا يقدر أن يثبت على مركب بحال . والمعضوب : الذي خبل أطرافه بزمانة أصابته حتى منعته عن الحركة وأصله من عضبته أعضبه إذا قطعته ، والعَضْب شبيه بالخبل . ويقال : بنو فلان يطالبوننا بالرماء وخبل ، والخبل قطع الأيدي والأرجل فيما ذكر ابن الأعرابي مثله العَضْب ، ويقال للشلل يصيب الإنسان في يده ورجله عضب ، قاله ابن برى (٢) وغيره .

وقال شمر: يقال عضبت يده بالسيف إذا قطعتها. ويقال: لا يعضبك الله ولا يخبلك وإنه لمعضوب اللسان إذا كان عَيِيًّا فَدْماً ، وفي مثل العرب: «إِنَّ الْحَاجَةَ لَيَعْضِبُهَا طَلَبُهَا » (٣) ، قال: ويدعو العرب على الرجل فتقول: ما له عَضَبَهُ الله ؟ إذا دعوا عليه بقطع رجله ويده ، وقول الشافعي: «كان السلف يستحبون التلبية عند اضطمام الرفاق » ؛ أي عند اجتماعهم وانضمام بعضهم إلى بعض ، وهو افتعال من الضم ، والرفاق جمع رُفْقَة وهي الجماعة

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ٩٧

<sup>(</sup>٢) وفي اللسان : قاله أبو الهيثم .

<sup>(</sup>٣) المثل في اللسان [ عضب ] ؛ والمراد : يقطعها ويُفْسدها .

يترافقون فينزلون معاً ويحتملون ويرتفق بعضهم بمعونة بعض.

وقوله: « وحرم المرأة وجهها فلا تخمره، وتسدل عليه الثوب وتجافيه عنه ». فتخميرها الوجه تغطيته ، وقد أمرت أن لا تغطيه ما دامت مُحْرمة ، وسدلها الثوب عليه أن ترسله إرسالًا لا يلصق بوجهها ، ويكون ستراً بينها وبين من نظر إليها .

وقوله: « لا تحرم وهي غفل » ، أى لا تحرم إلا وقد تقدمت قبل الإحرام بالاختضاب بالحناء . وأرض غفل: لا أعلام فيها ، وبعير غفل لا سمة عليه ؟ « وكره للمرأة ترك الخضاب كيلا تتشبه بالرجال ، ويكره لها التطاريف » ، أى لا تخضب أطراف أصابعها ولكن تغمس اليدين في الخضاب غمشا .

وقوله: « وتجلس المحرم عند الكعبة وهي تجمَّر » أى تَبَخّر بالعود ، قال النبي عَيِّلِيَّةِ في صفة أهل الجنة: « ومجامرهم الألوة » (١) أى بخورهم العود الجيد ، ويقال للعود نفسه مجمر ، ومنه قول الشاعر (٢):

لَا تَصْطَلِى النَّــارَ إِلَّا مُجْمِرًا أَرِجُــا قَدْ وَقصتْ مِنْ يَلَنْجُــوجِ لَهَـا وَقَصَا (٣) يصف امرأة لا تصطلى ناراً إلا موقدة بالعود الهندى .

وقوله: إن ابن عباس دخل حمام الجحفة وهو محرم وقال: ما يعبأ الله بأوساحكم شيئاً. معناه: ما لأوساخ المحرمين عنده وزن فيبالى بها، ومنه قول الله عزّ وجلّ: ﴿ قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّى لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ ﴾(٤) ؛ المعنى: أى وزن لكم لولا دعاؤه إياكم إلى توحيده إعذارًا وإنذارًا، ويقال: ما عبأت بفلان

<sup>(</sup>۱) صحیح : جزء من حدیث طویل ، أخرجه مسلم ( ۲۸۳٤ ) ، وابن ماجه ( ۲۳۳۳ ) ، وأحمد (۲۰۳/۲ ) ، وغیرهم من حدیث أبی هریرة .

<sup>(</sup>٢) ، (٣) هو : حميد بن ثور الهلالي والبيت كما في المصادر الآتية :

البيت في « ديوانه » (١٠١ – صنعة الميمني ) ، والمخصص (٢٣/١١ ) ، والإصلاح (٨٧) ، وتهذيه (٢٣٥/١ ) ، ومجالس ثعلب (١٨٣/١ ) واللسان [ جمر ، قص ] .

والبيت يصف أمرأة لا تصطَّلى النار حتى يكون على النار ما تتبخر به ، والأرج : الطيب الريح ، واليلنجوج : العود .

والوقص: كسار العيدان

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان ، الآية ٧٧

ما كان له عندى قدر ولا وزن . والعبء الثقل مأخوذ من هذا ، وعبأت المتاع إذا جعلت بعضه على بعض .

وقوله: « المحرم إذا نظر إلى البيت يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام » فالسلام الأول اسم الله لأن الخلق أجمعين سلموا من ظلمه.

وقوله : « ومنك السلام » ، أى من أكرمته بالسلام فقد سَلِم . « فحينا ربنا » : أى سلمنا بتحيتك إيانا من جميع الآفات .

واستلام الحجر يجوز أن يكون افتعالًا من السلام وهو التحية ، كأنه إذا استلمه اقتراً منه السلام وهو التحية فتبرك به ، وهذا كما يقال : لا بد لمن لا حادم له أن يختدم ، أى يخدم نفسه . وأهل اليمن يسمون الركن الأسود : الحيًا ، وهذا يدل على أن استلامه من السلام الذى هو التحية ، وكان القُتيّييّ يذهب باستلام الحجر إلى السلام وهي الحجارة ، واحدتها سلمة ، واستلمت يذهب باستلام الحجر إلى السلام وهي الحجارة ، واحدتها سلمة ، وأدهنت إذا الحجر إذا لمسته وكما يقال : اكتحلت إذا أخذت من الكحل ، وأدهنت إذا أخذت من الدهن . وسمعت المنذري يحكي عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : أخذت من الدهن . وسمعت المنذري يحكي عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الاستلام أصله استلأم – مهموز – قال : وأصله من الملاءمة وهو الاجتماع .

وقال الشافعى : « استلام الركن باليد وإنما يستلم اليمانى فلا يقبله ويقبل الأسود ، واستلامه اليمانى كأنه يسلم بيده عليه إذا صافحه » . وقول الشافعى دليل على القول الأول وهو الذى أختاره . والرمل فى الطواف الجمر والإسراع ، وكذلك قيل لخفيف الشّعر : رَمَل .

## الملبد والضَّافر والعَاقص:

وقال عمر - رضى الله عنه - : « من لبد أو ضفر أو عقص فعليه الحلق » فالملبد : الذى لبد بلزوق يجعله عليه حتى يتلبد ويلزق بعضه ببعض لئلا يشعث ولا يصيبه التراب . والضافر : الذى أدخل شعره فى بعض كأنه نسجه نسجاً عريضاً ، كما يضفر الحبل المنسوج . العاقص : الذى لوى شعره ليًّا وأحرافه فى أصوله ، ومنه قيل للشاة الملتوية القرنين عقصاء ، وهى

عقائص المرأة وعقاصها . واحدتها عقيصة وعقصة ، وإنما جعل عليه الحلق لأن هذه الأشياء تقى شعره من الشعث ، فلما أراد حفظ شعره وصونه جعل عليه الحلق عقوبة له .

« وإشعار الهدى أن تطعن فى أسنمتها بمبضع أو حديدة حتى يسيل منه الدم » . وقيل له إشعار لأنه جعل علامة للهدى ، وكل شىء أعلمته بعلامة فقد أشعرته ، يقال للملك إذا أصيب وقتل قد أشعر . وكانت العرب تجعل دية الملك ألف بعير إذا قتل ، ويقولون : دية المشعر ألف أقرع ، وكرهوا أن يقولوا : قتل الملك ، فقالوا : أشعر .

وشعائر الله: متعبداته، واحدتها شعارة، ويقال: شعيرة، وإنما هي أعلام لطاعته. وقيل في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ الله ﴾ (١)، أنها الهدايا المشعرة أي المعلمة بتقليدك وتدمية وغيرها.

قال الشافعى : « ويضطبع للطواف » . الاضطباع : افتعال من الضبع ، وهو العضد وكان فى الأصل اضتبع ، فقلبت التاء ، فقيل : اضطبع ، وهو أن يدخل الرداء الذى يحرم فيه من تحت منكبه الأيمن فيلقيه على عاتقه الأيسر ، وهو التأبط والتوشح أيضاً . وحاشية الطواف وناحيته وقاصيته ، وحاشية كل شيء طرفه الأقصى ، وكذلك حشى كل شيء ناحيته ، وحشى الوادى ناحيته . ومنه يقال : حاشا لله إذا استثنى من الحشى وهو الناحية ، وإذا استثنى شيئاً فقد نحاه عما حلف عليه . قاله ابن الأنبارى ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لله ﴾ (٢) بمنزلة معاذ نحاه عما حلف عليه . قاله ابن الأنبارى ﴿ وَقُلْنَ حَاشَ لله ﴾ (٢) بمنزلة معاذ أي حجًا متقبلا ، يقال : بَرّ الله - عزّ وجلّ - حَجّه وأبَرّه وأصله من البِرّ ، وهو السم لجماع الخير ، بررت فلاناً أبِرُه إذا وصلته ، وكل صالح برّ ، وجعل لَبِيد البر التقوى فقال :

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٢

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية ٣١

وَمَا البِرُّ إِلَّا مَضْمَراتٌ مِنَ التُّقَى وَمَا المَالُ إِلَّا مُعْمَرَاتٌ وَدَائِعُ (١)

قوله: « المضمرات »: يعنى به الخفايا من التقى . وقوله: « وما المال الا معمرات » أى المال الذى فى أيديكم ودائع مدة عمرك ثم يصير لغيرك . وأما قول عمرو بن كلثوم:

## \* نِجُهُـدٌ رُؤُوسَهُم فَي غَيْر بِرٌ \* (٢)

فمعناه في غير طاعة ، قال شمر : الحج المبرور الذي لا يخالطه من المأثم شيء . قال : والبيع المبرور الذي لا شبهة فيه ولا كذب ولا خيانة . ويقال : بَرّ الله حَجّه وأُبَرّه ، وبرت يمينه تبرر ، وأبرها الحالف إذا لم يحنث فيها ، وفلان يبرر بعلمه ونذره أي يطلب الطاعة لله والخير ، والفجور نقيض البر ، الفاجر الحائز على الطريق ، وفجر الرجل إذا كذب ، وأنشد :

قَتَلْتُمْ فَتَى لَا يَفْجُــرُ اللَّهَ عَامِـداً لَا يَحْتَوِيهِ جَائِرهُ حِينَ يُـمْحِل (٣)

أى لا أكذب الله عزَّ وجلَّ عامداً ، ويقال معناه : لا يفجر أمره فيميل عنه ، وجاء فى تلبية أهل الجاهلية : يبرك الناس ويفجرونك . ومعنى : يبرك الناس أى يطيعونك ، وآخرون يفجرونك أى يعصونك .

وقوله: « اجعله سعياً مشكوراً » . أى اجعله عملًا متقبلًا يزكو لصاحبه ثوابه ، وهو معنى المشكور ، والسعى بين الصفا والمروة شبيه بإسراع يقال : سعى : إذا عدا وأسرع ، والسعى أيضاً المشى والمضى ، ومنه قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) البیت من قصیدته برقم (۲٤) ، وهی من جید شعره ، والبیت فی : « الشعر والشعراء » ( ) البیت من قصیدته برقم (۲٤) ، واللسان [ عمر ] .

وانظر تخريجه في : « الديوان » ( ٣٧٨ – نشر الدكتور إحسان عباس ) .

<sup>(</sup>٢) صدر بيت من معلقته ، وعجزه :

انظر : شرح المعلقات للزوزني (١٧٥ ) ، وجمهرة أشعار العرب (١٨٧ ) ، وغيرهما كثير . (٣) البيت في « اللسان » [ فجر ] بلا نسبة .

﴿ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ الله ﴾ (١) أي امضوا . ومساعى الرجل أعماله الصالحة واحدتها مسعاة .

قال الشافعى: « وإذا غربت الشمس يوم عرفة رفع الإمام وعليه الوقار ، فإذا وجد فجوة أسرع » وفى الحديث أن النبى على كان إذا وجد فجوة نص ، وأنه أوضع فى واد محسر . معنى رفع أى مضى سائراً ، والفجوة ما اتسع من الأرض وجمعها فجوات . قال ابن الأعرابي : رجل أفجى وأفج وهو المتباعد ما بين الفخذين الشديد الفج ، أخبرني بذلك أبو الفضل عن ثعلب عنه وأنشد : الله أعظانيك غير أجدلاً لا هجرعاً رَحواً ولا مشكلاً الله أعطانيك غير أجدلاً لا هجرعاً رَحواً ولا مشكلاً

الفنجل ، والأجدل ، والنَّص :

الفنجل هو: الأفج أيضاً ، والهجرع: الجافى الغليظ ، والأجدل: المائل العنق ، ومن هذا يقال: رجل أفجى إذا تباعد ما بين رجليه فى مشيته ، والنص: أقصى السير وهو أرفعه ، وكذلك نص البيان أبينه وأرفعه ، وأصله من: نص السير ورفعه ، وانتص الرجل: انتصب مرتفعاً على الناس ، ومنه منصة العروس .

وقوله: « أَوْضَع في واد مُحَسِّر » أي: أعدى بعيره وركضه، وقد وضع أي عدا يضع وضعاً ، وأنشد أبو عبيد:

إِذَا أُعْطِيَتُ رَاحِلَةً وَرَحَالًا فَلَمْ أُوضِعْ فَقَامَ عَلَىَّ نَاعِي (٣)

قال الشافعى : « ويرمى بما يقع عليه اسم حجر مرمر أو برام أو كذان » فالمرمر : الرخام الذى تخرط منه الألواح والعمد ، ويبلط به الدور ، وهو من ألين الحجارة وأقلها خشونة ، فكل حجر أملس لين مرمر ، ومنه قيل للجارية الناعمة : مرمرة ومرمار ، والكذان : الحجارة الرخوة التى تفتَّت إذا حتّت ،

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة ، الآية ٩

<sup>(</sup>٢) الشطران الأول والثالث في ﴿ اللَّسَانَ ﴾ [ فج ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان [ وضع ] بلا عزو .

الواحدة كذانة . والصوان من الحجارة التي إذا مسته الناريقع ويتشقق ، وحصى الحذف الصغار مثل النوى يرمى بها بين أصبعين ، وقد نهى النبي عَيَّلِيَّةٍ عن الحذف وقال : « لا تقتل صيداً ولا يُنْكَأُ العداوة » (١) .

وأما الحذف - بالحاء - فهو بالعصا .

قال الشافعى : « وإن وقعت حصاة على محمل ثم استنت فوقع فى موضع الجمار أجزأه » .واستنانها أن تمضى على حالتها من غير أن يدفعها صاحب المحمل، يقال : استن فلان يعدو إذا مضى على سننه فلا يعرج يميناً ولا شمالًا ، ومنه قول الشاعر يصف طعنة فاح دمها :

ومُسْــتَنَّةٍ كَاسْــتِنانِ الخَــرُوفِ قَدْ قَطْـعَ الْـحَبْـلَ بِالْـمِـرُودِ (٢)

أراد بالمستنة طعنة فاحت بدم شديد السيلان غالب . والخروف : المهر ، واستنانه مضيه في عدوه مستقيماً ، واستنت الطعنة فارت بدم غالب شديد السيلان .

وفى الحديث: «أن النبى عَرِّهِ أمر أمّ سلمة أن تعجل الإفاضة ». أى تعجل الدفع من منى إلى مكة للطواف ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ ثُمّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضِ النّاسُ ﴾ (٣) أى دفعوا سائرين ، يقال : أفاض البعير بجرته إذا دفعها . وأفاض الناس فى الحديث إذا اندفعوا فيه ، والجمرات واحدتها جمرة ، وجَمَرَت وهي مجتمع الحصا التي ترمى ، وكل كومة من الحصا جمرة ، وجَمَرَت العرب سُميت جمرات لاجتماع كل قبيلة منها على حدة لا تخالف ولا تجاوز قبيلة أخرى . وقال الأصمعى : جمر بنو فلان يجمرون إذا اجتمعوا فصاروا يداً على غيرهم ، وبنو فلان جمرة إذا كانوا أهل منعة وشدة ، يقال : عد فلان إبله جماراً إذا عدها مجتمعة ، وعدها نظائر إذا عدها مثنى مثنى ، قال ابن أحمر :

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث عبد الله بن مغفل .

 <sup>(</sup>۲) البیت لرجل من بنی الحارث ، وبعده کما فی « اللسان » [ خرف ] :
 دَفُوعِ الأَصَابِعِ ضَرْحَ الشَّمُو سِ نَجَــُــلَاءَ مُؤْيِسَـةِ العُــوَّدِ
 والحروف : ولد الفرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ..

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٩٩

وَظَـلَّ رِعَاوُها يَرْعَـوْنَ فِيهَا وَإِن عُدَّتْ نَظَائِرَ أَوْ جَمَـارَا (١) وَظَـلَ رَعَاوُها يَرْعَـوْنَ فِيهَا وَإِن عُدَّتُ نَظَائِرَ أَوْ جَمَـارَا (١) وَجَمَّرَ القائد الجيش إذا جمعهم في ثَغْر من الثّغور فأطال حبسهم ولم يأذن لهم في القفول ، مأخوذ من هذا ، قال :

وَإِنَّكَ قَدُّ جَمَرتنا عَنْ نِسَائِنَا وَمَنيتنا حَتَّى نَسِينَا الأَمَانيا (٢) وجمر ثوبه إذا بخره ، وأجمر جماراً إذا عدا عدواً شديداً ، وجمار المرأة ضفائه ها .

والنسيكة : الذبيحة ، وجمعها نسك ، والمناسك متعبدات الحج ، واحدها مَنْسَكِ ومَنْسِكِ . قال ابن الأعرابي : النسيكة والصليحة والسبيكة من الفضة المصفاة ، ومنه أخذ النسك لأنه صفا من الرياء .

وقوله: « وإن تدارك عليه رميان » . أى تتابعاً عليه لتفريط كان فى رمى الأول فى وقته ، يقال: تدارك القوم وادًاركوا إذا تتابعوا وهو لازم ومتعد ، وكذلك أدرك لازم ومتعد ، يقال: تداركته واداركته ، أى أدركته ، قال الله عزّ وجلّ : ﴿ حَتَّى إِذَا ادَّارَكُواْ فِيهَا جَمِيعاً ﴾ (٢) . وسُمّى اليوم الذى يلى يوم النحر يوم القرّ ؛ لأن الناس يقرون فيه بمنى لا يبرحونه ، وقيل لليوم الذى يليه يوم النفر الأول ، لأن من أراد أن يتعجل الصدر نفر فى ذلك اليوم . نفر ينفر نفراً ونفوراً ، ومن تأخر نفر فى اليوم الثانى ، ويوم النفر الثانى بعد الأول ويوم القرّ بين يوم نحر ويوم نفر الأول ، سمى يوم القرّ لأن الحجيج يوم التروية وعرفة فى بين يوم نحر ويوم نفر الأول ، سمى يوم القرّ لأن الحجيج يوم التروية وعرفة فى تعب من الحج فى الذهاب والمجىء ، فإذا كان الغد من يوم النحر قرّوا بمنى ، فلهذا سمى يوم القرّ ، وسميت المُزدلفة مزدلفة لأن الحاج إذا رفعوا من عرفة فلهذا سمى يوم القرّ ، وسميت المُزدلفة مزدلفة لأن الحاج إذا رفعوا من عرفة

<sup>(</sup>١) البيتُ في اللسان [ جمر ] معزواً إليه .

والنظائر : أن تعد مثنى مثنى ، والجمار : جماعة .

<sup>(</sup>٢) البيت في « اللسان » [ جمر ] بلا عزو . ورواية صدره في اللسان هكذا :

<sup>\*</sup> وَجَمَّرَتنا تَجُميرَ كِشرى جُنُودَهُ \*

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية ٣٨

نزلوا بها وتزلفوا ، أى تقدموا إليها ، يقال : زلفت القوم أزلفهم زليفاً إذا تقدمتهم .

وفى الحديث: « أن النبى ﷺ أتى ببدنات خمس فطفقن يزدلفن » . أى يقتربن ويتقدمن إليه . وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ ﴾ (١) ، أى قدمنا وقربنا ؛ وزلف الليل ساعات أوله واحدتها زلفة ، ويقال للمزدلفة : جمع أيضاً ؛ ووداع البيت سمى وداعاً لأنه اسم وضع موضع المصدر من ودعت وداعاً وتوديعاً ، وأصل التوديع ترك الشيء ، وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى ﴾ (٢) ، أى ما تركك ولا أبغضك ؛ والعرب قلما تقول : ودعته – بالتخفيف – أى تركته ، ولكنهم يقولون : دعه ولا تدعه ، ثم يقولون تركته بدل ودعته ، فالحاج يودع البيت ومشاعره بعد فراغه من مناسكه أى يتركها وينصرف إلى أهله ، وشميت حجة الوداع ؛ لأن النبي ﷺ حج تلك الحجة ولم يعد إلى مكة بعدها .

#### البَدَنة ، والأشيب ، والهَدْى :

والبدنة: شميت بدنة لسمنها وعظمها ، يقال: بَدَنَ الإنسان فهو بَادِن إذا سمن وبَدَّنَ يُبِدِّن تَبْديناً إذا أَسَنَّ ، ويقال للرجل المُسن بَدَن ، ومنه قوله: هَـلْ لِشَبَابِ فَاتَ مِنْ مَطْلَبِ أَمْ مَا بُكَاءُ البَدَنِ الأَشْيَبِ (٣)

الأشيب : يقول إذا شاب رأس الرجل بكى على شبابه لقرب الساعة ، فقال : أى منفعة في البكاء على الشباب .

والهدى : أصله مشدد من هديت الهدى اهديه فهو هَدِى ، ثم خفف

<sup>(</sup>١) سورة الشعراء ، الآية ٦٤

<sup>(</sup>٢) سورة الضحى ، الآية ٣

<sup>(</sup>٣) رواية عجز البيت في الديوان هكذا:

أم ما بكاء البائس الأشيب

والبيت في ديوانه (٨) ، والاقتضاب (٣٧٤) ، والصحاح (٢٠٧٧) ، ومقاييس اللغة (٢١١/١) ، وأدب الكاتب (٢٠١) ، والمخصص (٤٤/١) ، وإصلاح المنطق (٣٦٤) ، وتهذيبه (٢١٨/١) ، وسمط اللآلئ (٣٦٤) ، واللسان (بدن) . ومعنى البيت : هل يطلب الشباب الماضى أحد على جهة التوجع والتفجع لفقد الشباب ، وقائل البيت يعاتب نفسه على تحسرهاعلى فقد الشباب ، وقائل البيت يعاتب نفسه على تحسرهاعلى فقد الشباب .

فيقال: هدى وكلام العرب: هديت الهدى إهداء، وهديت العروس هداء فهى هدى ، وأهديت الهدية إهداء . والبَدَنة لا تكون إلا من الإبل خاصة فأمّا الهَدْى فيكون من الإبل والبقر والغنم .

#### المسراهق:

قال الشافعى : « والمراهق إذا وطىء قبل عرفة ثم احتلم أتم حجه ولم يجز عنه » . المراهق : الذى قد قارب الحلم ولما يحتلم بعد وهو مأخوذ من قولك : رهقت الشيء إذا غشيته فدنوت منه . وقال الأصمعى : فى فلان رهق أي غشيان للمحارم . وقال الفراء : رهقنى الرجل رهقاً أى لحقنى وغشينى . والمراهق المتهم فى النساء ، والمراهق المعجل ، ومنه قول الله عزَّ وجل : ﴿ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِى عُسُراً ﴾ (١) أى لا تعجلنى . ويقال أيضاً : رهق صلاته إذا أخرها . وقال الفراء : رهقنى الرجل : لحقنى .

#### الصرورة:

قال : « ولا تحج الصرورة عن الرجل » . الصرورة : الذى لم يحج ، يقال : رجل صرورة وامرأة صرورة إذا لم يحجا ، ويقال أيضاً للرجل إذا لم يتزوج ولم يأت النساء صرورة . قال النابغة :

لَوْ أَنَّهَا عَرَضَتْ لأَشْمَطَ رَاهِبِ عَبَدَ الإِلهَ صَرُورَةِ مُتَهَجِّدِ (٢)

وقيل للذى لم ينكح صرورة لصره على ماء ظهره وإبقائه إياه . وقيل للذى لم يحج صرورة لصره على نفقته التي تتبلغ إلى الحج .

وقال : « وجزاء الصيد في الأرنب عناق » ؛ وهي الأنثى من أولاد

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٧٣

<sup>(</sup>٢) في الديوان: . . . . . \* صرورة متعبد \*

والبيت في «ديوانه» (٤١) ، واللسان (صرر) ، والشعر والشعراء ، (٩٦/١) ، و « ما تلحن فيه العامة » للكسائي (١٢٥) ، وغيرها من قصيدة أولها :

أمن آل ميّة رائح أو مغتد عجلان ذا زاد وغير مزود

وهي في وصف المتجردة امرأة النعمان .

الراهب: العابد، والأشمط: الذي خالطه الشيب، والصرورة: الذي لم يتزوج.

المُغزَى قبل استكمالها الحول . والجفرة من أولاد المعزى التى فصلت عن أمها ، والذكر جفر ، والحلان : الذكر من أولاد المعزى إذا قوى وهو بمنزلة الجدى . وقال بعضهم : الحلان : الحمل ، والأرية الأنثى من الوعول ، وجمعها أروى .

قال الشافعي : « في الأَرْوية عضب ذكراً كان أو أُنثي » (١) العضب : الفحل الذي قد طلع قرنه وقبض عليه ولم يجزع، وإنما يجزع الثور لتمام ستين .

وقال: في الظبي تيس من الغنم. والتيس من أولاد المعزى الذي أتت عليه سنة وقوى على الضراب، وإذا أثنى فهو تيس أيضاً. وذكر عن عثمان - عليه السلام - أنه قضى في أُم محبين بجدى صغير. وفي حديث آخر أنه قضى فيها بحلان، والحلان الجدى واحده. وأما أُم محبين فهي دابة من حشرات الأرض تشبه للضب، ورأيت الأعراب يعافون أكلها وهي الأنثى من الحرابي، سميت أُم محبين لعظم بطنها. وقال رجل من الخاضرة لبدوى: ما تأكلون؟ قال: نأكل ما دب وما درج إلَّا أُم محبين. فقال الحاضرى: لِتَهْنَا أُم محبين العافية، والأحبن من الناس الذي به السيقي.

وقال الشافعی – رحمه الله – : « إن كانت العرب تأكل الوبر ففيه جفرة » . قال ابن الأعرابی : الوبر والأنثی وبرة وهی فی عظم الجرذ إلّا أنها أنبل وأكرم ، وهی طحلاء لها أطباء (\*) وجمعها وبار، وهی من جنس بنات عرس . قال : والجرذ الضخم من الفأر ، تكون فی الفلوات ولا تألف البيوت .

قال الشافعى : « والحمام كل ما عَبُّ وهَدَرَ وإن تفرق به الأسماء فهو الحمام واليمام والدَّباسِي والقَمارِي والفَواخِت وغيرها » . وقال الكسائى : كل مطوق حمام . قال أبو عبيد : سمعت الكسائى يقول : الحمام هو البرى الذي لا يألف البيوت ، قال : وهذه التي تكون في البيوت هي اليمام ، قال :

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث عائشة رضى الله عنها .انظر : ﴿ الْإِرُواء ﴾ برقم (١٠٣٦ ) ، فقــد أفاد وأجاد .

<sup>(\*)</sup> طحلاء : الطُّحْلُ : هو لون بين الغبرة والبياض بسواد قليل كلون الرماد . أطباء : جمع طُبْني وطِبْني : وهي للحيوان الحلمات وعند الأنثي من الناس الثدي .

وقال الأصمعى : كل ما كان ذا طَوْق مثل القُمْرِى والفاخِتة وأشباهها فهو حمام . قال الأزهرى : ولا يهدر إلا هذه المطوقات ، وهديره تغريده وترجيعه صوته كأنه أسجع ، ولذلك أسجعت الحمامة إذا طربت في صوتها ، وأمّا عبّ الحمام فإن البرى والأهلى من الحمام يعب إذا شرب ، وهو أن يجرع الماء جرعاً ، وسائر الطيور تنقر الماء نقراً وتشرب قطرة . ويقول العرب : إذا شربت الماء فاعبب ، أى فاشرب نفساً بعد نفس ، ولا تعبّ ، أى لا تشرب بجرعة واحدة لا تتنفس .

وفى الحديث: « أن النبى عَلَيْ وخص للمحرم فى قتل الحِداء والكلب العقور » ، فالحِداء – بكسر الحاء – مقصور مهموز ، الواحدة حِدأة ، وهو هذا الصرصر الذى يصيد الفأر ، ويقع على الجيف ، ويقال له عقاب ملاع أيضاً . والحدا حَدَأَهُ الفأس – بفتح الحاء – ، وجمعها حِداً . والكلب العقور : كل سبع يعقر . والرخمة : طائر يأكل العذرة ، وجمعها رخم ، ولايأكله أحد ولا يجزيه المحرم إذا قتله ، والكلب العقور كل سبع يعقر مثل الأسد والنمر والفهد والذئب . وذكر الحَلَم أنه لا يجزى ؛ يقال للقراد أول ما يكون وهو صغير قَمْقام ، ثم يصير حَمْناناً ، ثم يصير قُرادًا ثم حَلَمَةً إذا سمن وكبر وجمعها حَلَمٌ .

وقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسُرَ مِنَ الْهَدْيِ ﴾ (١) ، قال أهل اللغة: يقال للرجل الذي يمنعه الخوف أو المرض من التصرف قد أخصِر وهو محصر ، ويقال للذي يحبس قد حصر فهو محصور ، وقال الفراء: لو قيل للذي يمنعه المرض أو الخوف قد حصر لأنه بمنزلة الذي قد حبس لجاز ، وكلام العرب هو الأول وعليه أهل اللغة ، وقول ابن عباس: « لَا حَصْرَ إلّا حَصْرُ العَدُقِّ » (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٦

 <sup>(</sup>٢) الخبر في ٥ تفسير الطبرى ٥ ( ٢٤/٤ - طبعة دار المعارف ) .

ويدل على ما قاله الفَرَّاء (١).

قال الشافعى : « إن كان الهدى شاة قلدما خرب القربة » . حرب القربة والمزاد عراها واحدها حربة ، ويقال للثَّقْب المُستدير في الأَذن خُرْبَة أيضاً تشبيهاً بخربة المزادة . قال ذو الرُّمَّة :

## \* أَوْ مِنْ مَعَاشِرَ فِي آذَانِهَا الْخُرَبُ \* (٢)

وقول الله تعالى : ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ (٣) ، يقول : إذا نحرت البدن ، وذبح الهدى ، واستطرت للموت ، وسقطت جنوبها ، فكلوا منها ؟ يقال : وجب الحائط وجبة إذا سقط ، ووجب القلب يجب وجوباً إذا اضطرب من الفزع ، ووجب البيع يجب وجوباً إذا انعقد .

#### \* \* \*

## ومن كتاب البيُــوع

قال أبو منصور: العرب تقول: بعت ما ملكته من غيرى فزال ملكى عنه. وتقول: بِعْتُ ، بمعنى اشتريت ، ويقال لكل واحد منهما بائع وبيع. ومنه قول النبي عَيْنِيَّهُ: « البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » (٤). وأنشد أبو عُبيد:

وَبَاعَ بَنِيهِ بَعْضهم بِحْسارَةٍ وبِعتُ لذيبانَ العُلَا بِمَالِكَا

<sup>(</sup>۱) اسمه : أبو زكرياء يحيى بن زياد بن عبد الله الديلمي الفَرّاء ، كان أبرع الكوفيين في علمهم ، توفي سنة ۲۰۷ هـ .

انظر: « طبقات النحويين » للزييدى ( ١٣١ - ١٣٣ ) ، و « معجم الأدباء » لياقوت ( ٩/٢٠ - ١٢٣ ) ، وغيرهما .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت ، وصدره :

<sup>\*</sup> كَأَنَّهُ حَبَشِى يَتَتَغِى أَثْرًا \* وهي من الملحمات ، انظرها في ديوانه ، وجمهرة أشعار العرب ( ٤٣٥ - ٤٤٩ ) ، والبيت في « اللسان » [ خرب ] ، وغيرها .

<sup>(</sup>٣) سورة الحج ، الآية ٣٦

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : من حديث حكيم بن حزام ، انظر : الإرواء ( ١٢٨١ ) .

فمعنى بعت لذيبان : أى اشتريت لهم بمالك الذى سمحت به ، وكذلك شريت يكون بمعنيين متضادين ، وإنما أُجيز ذلك لأن النمن والمثمن كلاهما مبيع إذا تبايع بهما المتبايعان ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَشْتَرُواْ بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّاكَ فَاتَّقُونِ ﴾ (١) ، فجعل الثمن مشترى كسائر السلع .

وقال الشافعى - رحمه الله - : « إذا عقد المتبايعان بيعاً بما يجوز ، فافترقا عن تراض ، لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار » . وبشرط الخيار في هذا الموضع أن يشترط أحد المتبايعين خيار ثلاثة أيام أو أقل على ما وردت به السنة ، وهذا غير الخيار الذي جعله النبي عَيَّا للمتبايعين ما لم يتفرقا ، لأن هذا خيار يجب لهما ما لم يتفرقا ، فإن لم يشترطاه ، والأول خيار بشرط يكون الذي اشترطه مهما بعد تفرق الأبدان مدة محصورة بالسنة ، وإنما بينت وجوه الخيار كيلا يلتبس على المتفقه ، وقد اختلف لفظان في هذا الحديث فأردت أن أعرفك ما قال في الفرق بينهما أهل اللغة ، لتقف عليه وهو قوله : « ما لم يتفرقا » .

#### قوله : « وما لم يتفرقا » .

قال أبو عمر غلام ثعلب (٢): سئل أحمد بن يحيى عن الفرق بين الافتراق والتفرق فقال: أخبرنى ابن الأعرابى عن الفضل قال: يقال فرقت بين الافتراق والتفرق فقال: أخبرنى ابن الأعرابى عن الفضل قال: يقال فرقت بين النين – مشددًا – فتفرقا، فأراه جعل الافتراق فى القول والتفرق بالأبدان. ووجه من الخيار ثالث فى السنة المأثورة، وهو أن يعقد المتبايعان بيعاً صحيحاً ثم يخير أحدهما صاحبه قبل افتراقهما فيقول له: اختر إنفاذ البيع أو رده، فإن لم يختر رده بعد هذا التخيير فقد وجب البيع. وإن لم يتفرقا، وقد جاء تفسير ما ذكرته فى حديث حدثناه الحسين بن إدريس إملاءً، حدثنا محمد بن رمح عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله على صاحبه ما لم

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٤١

 <sup>(</sup>۲) اسمه: محمد بن عبد الواحد، يعرف بغلام ثعلب، يكنى أبا عمر المطرّز، توفى سنة ٣٤٥ هـ،
 انظر: ٥ طبقات اللغويين ٥ ( ٢٠٩ ) .

يتفرقا إلَّا بيع الخيار » <sup>(١)</sup> ، وحديث الليث أوضح ألفاظاً وأظهر بياناً .

قال الشافعى: «والمتبايعان قبل العقد يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين». والتساوم بين الرجلين فى السلعة: أن يعرض البائع سلعته بثمن ما ويطلبه الآخر بثمن دونه ، ويقال: سُمْت السلعة إذا عرضتها ، وسمتها بكذا إذا طلبتها ، ويقال: اسْتَمْتها فى الطلب وكلَّ جائزة . والعرب تقول: عرض فلان على سوم عالة ، وذلك إذا عذر فى عرضه الطعام على ما ترك كعرض العالة من الإبل على الماء ، وذلك أنها إذا علت بعد النهل لم تشرب ، فالذى يعرضها على الماء لا يبالغ فى عرضه . وفى حديث طاوس: «أن رسول الله يعرضها على الماء لا يبالغ فى عرضه . وفى حديث طاوس: «أن رسول الله عمر رجلًا بعد البيع فقال الرجل: عمرك الله ممن أنت ؟ (٢) .

قال أبو عبيد: قال الكسائى: معنى عمرك الله نصب على معنى عمرتك الله أى سألت الله عمرك وتعميرك ، ويقال إن عمرك الله يمين بغير واو كأنه قال : وعمرك والله ، ويقال معناه : وعبادتك الله ويقال فلان يعمر ربه أى يصلى ويصوم .

قال الشافعى : « وكل متبايعين فى سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا » . هكذا رواه المزنى عن الشافعى وعبارته فى الأم خلاف ما رواه المزنى ؟ لأن الشافعى قال : « فكل متبايعين فى سلف إلى أجل أو دين أو عين أو صرف أو غيره » . وقوله : فى سلف إلى أجل ، أى فى سلم معلوم ، وأسلفت وأسلمت بمعنى واحد ، وقد يكون السلف بمعنى القرض .

وقوله : « أو في دَيْن » أي باع أحدهما من صاحبه سلعة بدين أو مال مؤجل من درهم أو دنانير .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : أخرجه البخارى (1/2  $\pi$ ۲٦/٤) ، ومسلم (1/2 نووى ) ، وغيرهما من طرق عن ابن عمر .

وانظر في : « الأربعون » للسيوطي برقم (٤٠ ) إصدار دار الصحابة بطنطا ، وتحقيق أبي الفضل الحويني .

<sup>(</sup>٢) ضعيف : وذلك لأنه مرسل .

وقوله: « أو عين » أى كان تبايعهما السلعة بنقد حاضر ، يقال : اشتريت أحد هذين العبدين بدين والآخر بالعين ، أى اشتريت أحدهما بمال مؤجل والآخر بالنقد الحاضر ، والعين فى غير هذا الموضع الدنانير خاصة ، يقال عند فلان : عين كثير ، أى دنانير كثيرة ، والوَرِقُ الدراهم خاصة ، والعين فى كلام العرب على وجوه كثيرة سوى الوجهين اللذين فسرنا (١) ، فالعين الإصابة بالعين ، يقال : عِنْتُه أَعَنْتُه عيناً إذا أصبته بالعين ، والعين التى يبصر بها الناظر ، والعين الريبة وهى الطليعة ، وعين المال خياره ، وعين الشيء نفسه ، يقال : لا أقبل إلا درهمين بعينه ، والعين التى يخرج منها الماء ، والعين اسم لما عن يمين قبلة أهل العراق ، والعين مطر أيام لا يقلع ، ويقال فى الميزان عين إذا رجحت إحدى كفتيه على الأخرى ، والعين عين الشمس فى السماء .

وقول النبي عَلِي : ﴿ إِلا سواء بسواء ، عيناً بعين ، يداً بيد ﴾ (٢) ، ومعنى قوله : سواء بسواء أى لا يجوز إلا مستوياً بمستو لا فضل لأحدهما على الآخر ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لَيْسُواْ سَوَآءً ﴾ (٢) ، أى ليسوا مستوين ، وكذلك قوله : ﴿ سَوَآءً للسَّائِلِينَ ﴾ (٤) ، أى مستوياً وهذا مصدر وضع موضع الفاعل فاستوى الجميع ، والواحد والذكر والأنثى فيه ، ويكون السواء أيضاً بمعنى العدل والنَّصَفَة ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَعَالُوا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَآءٍ بَيْنَنَا وَالله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالسَّواءُ يكون بمعنى الوسط ، وَالله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَرَآهُ فِي سَوَآءِ الْجَحِيمِ ﴾ (١) ، أى في وسطها .

وقوله: « عيناً بعين » ، أى حاضراً بحاضر . وقوله: « يداً بيد » ، أى :

<sup>(</sup>١) انظر .: « كتاب المأثور عن أبي العميثل » ( ص ٦٣ . طبعة مكتبة النهضة ) .

<sup>(</sup>۲) جزء من حدیث صحیح ، من حدیث عبادة بن الصامت ، عند مسلم ( $^{(5.7)}$ ) ، وأحمد ( $^{(7.7)}$ ) ، وغیرهما .

<sup>(</sup>٣) سورة آل عمران ، الآية ١١٣

<sup>(</sup>٤) سورة فصلت ، الآية ١٠

<sup>(</sup>٥) سورة آل عمران ، الآية ٦٤

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات ، الآية ٥٥

يعطى بيد ويأخذ بالأخرى . وقال الفراء : العرب تقول : باع فلان غنمه باليدين ، يريد تسليمها بيد وأُخذ ثمنها بيد ، قال : ويقال : ابتعت الغنم باليدين أى بثمنين مختلفين ، أخبرنى بذلك المنذرى عن أبى طالب عن أبيه عن الفراء .

وقوله: « من زاد وازداد فقد أربى ». يقول: من زاد صاحبه على ما أخذ أو ازداد لنفسه على ما دفع فقد أربى ، أى دخل فى الربا المنهى عنه ، وتقول للرجل إذا أعطيته شيئاً: هل تزداد ؟ ، أى هل تطلب الزيادة على ما أعطيتك ؟ والنسيئة: التأخير ، وهو اسم على فعيلٍ وفعيلةٍ يقوم مكان الإنساء والنسئ ، يقال: نسأ الله فلاناً أجله نسيئة ونسئًا ونُسئًا ، وأنسى فى أجله إنساء ونسيئة .

قال الشافعى: « وإنما أنظر فى التبر إلى أصله » . فالتبر : من الدرهم والدنانير ما كان غير موضوع ولا مضروب ، وكذلك من التّحاس وسائر الجواهر ما كان كساراً رفاتاً غير مصنوع آنية ولا مضروب فلوساً ، وأصل التبر من قولك تبرتُ الشيء أى كسرته مجذاذاً ، وذكر العجوة ، وهو جنس من التمر معروف وهي ألوان ، وهذا الصَّيْحاني (\*) الذي يحمل من المدينة من العجوة .

قال الشافعى: « ولا أُجيز فى مُدّ جِنطة فيها فضل ، وزوان بمد حنطة لا شىء فيها » . [ قال ] الخطابى: الزُّوَانُ حبوب سوداء صغار يفسد الخبز ويغيره ، والواحدة زُوانة . قال أبو عبيد عن الفراء: يقال : فى الطعام فضل زُوان مُرَيْرَاءُ (١) ورُغيْدَاء وغفاً (٢) منقوص ، وكل هذا مما يخرج منه فيرمى به.

وتَبعيض الصفقة أن يشترى الرجل عبدين بمائة دينار فيجد بأحدهما عيباً فيرده على البائع بحصته منه ، ويفسد ذلك أن يقوّم المعيب بمائة دينار والذي

<sup>(</sup>١) الْمَرْيْرَاء – كما جاء في القاموس – حب أسود يكون في الطعام يُرْمي به .

 <sup>(</sup>٢) الرُّعيداء : ما يرمى من الطعام إذا نُقّى ، كالزُّوان ونحوه ، واختلف فيها أهى بالعين أم بالغين ،
 والغفا : التبن .

<sup>(</sup>٠) الصيحاني : هو نوع من تمر المدينة .

لا عيب فيه بمائتى دينار ، فإذا قص - أى قسم - الثمن وهو مائة دينار على قيمتهما أصاب للعيب ثلث الثمن فيرده ، ويرجع على البائع بثلث الثمن إن شاء كذلك إن قوَّم المعيب من العبدين عشرين دينارًا ، وللصحيح خمسين دينارًا رد المعيب بسبعى الثمن .

قال الشافعى: « ولو رَاطَلَ مائة دينار عتق من وسط ، ومائة دينار من ضرب مكروه بمائتى دينار من ضرب وسط » . معنى راطل أى : وازن ، والرطل يكون كيلا ويكون وزنا . وذكر الشافعى حديث النبى عَلَيْ أنه قال : «من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » (١) . تأبير النخل وأباره : تلقيحه ، فلا يؤبر النخل إلا بعد انشقاق الطلع وظهور الإغريض الذى في جوفه ، وذلك الطلع أول ما يخرج يكون الكافور وهو الجف والقشر مكمما له ، أى : مُغَطِّيا ، فإذا انشق عنه الكافور ظهر العذق ، وحبه يومئذ يكون صغاراً مثل الحِيمَّص أو دونه ، ويقال للذى يُلْقَحُ به النَّخل من طلع يكون صغاراً مثل الحِيمَّص أو دونه ، ويقال للذى يُلْقَحُ به النَّخل من طلع الفحاحيل : حِرْق وحُشّ (٢) .

وقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَالنَّحْلُ ذَاتَ الْأَكْمَامِ ﴾ (٣) يعنى بالأكمام: ما غطى الثمر من الكوافر، وكل شجرة تخرج ثمراً مكمماً فهى ذات أكمام، فالطلعة كمها قشرها، ولا تؤبر النخلة إلَّا بعد انشقاق الأكمام عن ثمرها وظهر لعين الناظر إليه، يقال: أبرتُ النخل تأبيراً وأبرتها آبرها أبراً، وإنما تؤبر لئلا ينقص بُسْرها ولا ينتثر ثمرها، جعل الله \_ عزَّ وجلَّ \_ صلاح الثمر في رءوس النخل بالأبار، وإذا كانت لحائط النخل فحاحيل في ناحية الصبا وهبت الصبا وقت الإبار فإن الإناث تثابر بروائح الطلع تلك الفحاحيل ولا ينقص بسرها، ومنه قول الراجز في صفة نخل له:

<sup>(</sup>١) حديث متفق عليه : من حديث عبد الله بن عمر – رضى الله عنهما –انظرتخريجه وبيان طرقه في « الإرواء » برقم ( ١٣١٤ ) .

<sup>(</sup>٢) هو قول ابن الأعرابي ، انظر « اللسان » [ كشش ] .

<sup>(</sup>٣) سورة الرحمن ، الآية ١١

# تَأَبَّرِى يَا خَـيْرَةَ الفَسِيلِ تَأَبَّرِى مِن حنــذ فشــولِ الْأَجْـلِ بِالْفُحُـولِ(١)

الحنذ: اسم نخل، والكرسف: القطن، ويقال له: الكرسوف، والبرس، والجداد، والجداد: صرام النخل إذا أينع ثمرها، واللقاط أن يلقط الحارف من عذوقها ما أينع ويدع ما يونع، يكون معه زبيل يقال له الملقط يلقط فيه بائعه.

وقوله: « وهكذا القول فيمن باع قرظاً جُزَّ ». والقرظ هو هذا القت الذي يسميه أهل هران القوى ، وهو لا يستخلف إذا جز ، كما يستخلف القت الصغار الورق ، وجز القت حصده .

وفى الحديث: « نهى عن بيع الثمار حتى تزهو » (٢) ، وفى بعض الحديث: « حتى تشقح » ، يقال للنخل إذا ظهرت الحُمرة أو الصَّفرة فى ثمره قد أزهى يُزْهَى وهو الزَّهُو ، والشقيح بمعنى الإزهاء ، وإذا احمرت البُسرة فهى شِقْحة ، وإذا ظهر فيها نقط من الإرطاب فهى مُوَكِّتة ، فإن كان ذلك من قبل ذنبها فهى مُذَنَّبة ، فإذا بلغ الإرطاب ثلثيها فهو بُسر ، فإذا لانت الرطبة فهى شجرة ، ثم هى مَعْوَة ، وقد أمعى النخل والبلح ما دام أخضر ثم يصير بُسراً ثم زهواً إذا تلون (٣) . والرائح: الجوز الهندى وهو النارجيل ، والجوائح: جمع الجائحة وهى الآفة تصيب الثمر من حرِّ مفرط أو صرِّ أو بَرْدِ أو بَرْد يعظم حجمه فينقص الثمر ويلقيه .

<sup>(</sup>١) الرجز لأحيحة بن الجُلاح كما في « تهذيب إصلاح المنطق » ( ٢٥٠/١) ، واللسان [ شول ] ، والصطحاح ( ١٧٨٩/٥ ) ، ومعجم ما استعجم (٤٧١/٢ ) ، وبلا نسبة في الصحاح ( ٦٣/٢ ) ، والإصلاح ( ٩٣ ، ٩٤ ) ، واللسان ( حنذ ) ، وغيرها كثير .

والرجز في وصف نخلٍ بحذاء حنذ – موضع قريب من المدينة– ، يتأبر دون أن يؤبر ، أى يتلقح دون أن يلقحه بشر .

شولى : أى : ارتفعى وطولى ، إذا ضن أهل النخل بالفحول ، أى لم يعطوه طلع الفحول ، وهو ما يُلقّح به ، وانظر : « اللسان » [ حنذ ] .

<sup>(</sup>۲) صحیح : أخرجه مسلم ( ۱۱/٥ - نووی ) ، وأبو داود ( ۳۳۹۸ ) ، وغیرهما کثیر من حدیث ابن عمر ..

<sup>(</sup>٣) انظر : أدب الكاتب لابن قتيبة ( ٨٠ - طبعة دار الكتب العلمية ) .

#### المحاقلة والمزابنة:

قال الشافعى: « المحاقلة والمزابنة ». فالمحاقلة: أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق من تمر ، فرق من الحنطة ، والمزابنة: ان يبيع الثمر في رءوس النخل بمائة فرق من تمر ، وأصل المحاقلة: مأخوذ من الحقل وهو القراح ، والمزرعة والأقرحة يقال لها: المحاقل ، كما يقال المزارع . وأما المزابنة: فهي مأخوذة من الزّبن وهو الدفع ، وذلك أن المتبايعين إذا ما وقفا فيما تبايعا على غبن أراد المغبون أن يفسخ البيع وأراد الغابن إمضاءه فتزابنا أي تدافعا واختصما ، وإنما خصوا بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر على وجه الأرض باسم المزابنة لأنه غرر لا يحضر المبيع بكيل ولا بوزن ، وخرصه حدس وظن مع ما لا يؤمن فيه من الربا المحرم ، وبيع العنب في الكرم بالزبيب داخل في المزابنة لأنه مثله .

وأما تفسير قوله عَلِي النم وخص في العرايا » (١) ، فإن النبي عَلِي الما حرم المزابنة وهو بيع الثمر في رءوس النخل بالتمر ، رخص من جملة المزابنة فيما دون خمسة أوسق ، وهو أن يجيء الرجل إلى صاحب الحائط فيقول له : بعني من حائطك ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من الثمر ، فيبيعه إياها ويقبض الثمر ويسلم النخلات بأكلها وبثمرها ، وجماع العرايا كل ما أفرد ليؤكل خاصة ، شميت عرايا لأنها عريت من جملة الحائط وصدقتها ، وما يخرص على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك : أي خرجت ، فهي عَريّة فعيلة على صاحبه من عشرها فعريت من جملة ذلك : أي خرجت ، فهي عَريّة فعيلة الرجل منهم ثمر النخلة أو النخلتين عَريّة يأكلونها ، وهي في معني المنحة : «وللمعرى أن يبيع ثمرها ويثمره ويصنع فيه ما يشاء » . وقال أبو عبيد : قال الأصمعي استعرى الناس كل وجه إذا أكلوا الرطب من أخذه العرايا . وقال أبو النخلات لك أبو العباس : العرايا أن يقول الغني للفقير : ثمر هذه النخلة والنخلات لك وأصلها لي . قال أبو منصور : وهذا قريب فيما فسرناه .

وذكر الشافعي المصِرَّاةُ ففسرها أنها الناقة تصر أخلافُها ولاتحلب أياماً

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ۲۱۷۳ ، ۲۱۸۲ ) ، ومسلم برقم ( ۱۵۳۹ ) ، من حديث زيد بن ثابت .

حتى يجتمع اللبن في ضرعها ، فإذا حلبها المشترى استعزرها . قال أبو منصور : جائز أن يكون مصراة من صر أخلافها كما قال الشافعي : وجائز أن يكون سميت مُصَرّاة من الصَّرْى وهو الجمع . يقال : صريت الماء في الحوض إذا جمعته ويقال لذلك الماء صرى . وقال أبو عبيد :

### يَارِبٌ ماء صرى وَرَدته سَــبيله خائف جــديب (١)

ومن جعله من الصر قال: كانت المصراة في الأصل مصررة فاجتمعت ثلاث راءات فقلبت إحداها ياء كما قالوا تظنيت من الظن وكما قال العجاج: \* تَقْضِى البَارْى إذا البَارْى كَسَرْ \* (٢)

والمحقلة معناها: المصراة ، قال أبو منصور : روى ابن أبى ذؤيب عن مخلد ابن خفاف (٣) قال : كان بينى وبين شركائى عبد فاقتويناه فيما بيننا ، وكان منهم غائب فقدم فاختصمنا إلى هشام فقضى أن يرد العبد وخراجه فأخبر عروة عن عائشة : « أن النبى سَلِيلَةٍ قضى الخراج بالضمان » (٤) .

والشطر في ه الديوان ، ( ٢٨ ) ، والاقتضاب ( ٤٣ ) ، وأدب الكاتب ( ٣١٨ ) ، ومجاز القرآن ( ٢٠٠/٣ ) ، والطبرى ( ١٢٠ ) ، والكامل ( ٤٧/٣ ) ، وإعراب ثلاثين سورة ( ١٢٠ - إصدار مكتبة القرآن ) ، وتهذيب اللغة ( ٢٩/٣ ، ٢٥٢/٨ ) ، وإصلاح المنطق ( ٣٣٤ ) ، وتهذيبه للتبريزى ( ١٤١ ) ، والقلب والإبدال ( ٥٩ ) ، والأضداد لابن الأنبارى ( ١٤٩ ) ، وه المعجم في بقية الأشياء ، للعسكرى ( ١٤٧ ) ، والتنبيهات ( ٣٠٧ ) ، وسمط الآلئ ( ٢٠٠٢) وغيرها كثير ، من أرجوزة يمدح فيها عمر بن معمر التيمى ، يقول : إذا الكرام ابتدروا فعل المكارم بكرهم عمر ، وأسرع كانقضاض البازى في طيرانه ، وذلك أسرع ما يكون من الطيران ، ومعنى : كسر ، ضم جناحيه .

<sup>(</sup>١) لم أهتد إليه ، والبيت وزنه مختل .

<sup>(</sup>٢) وقبله كما في الديوان :

إذا الكرام ابتدروا الباع ابتـدر

 <sup>(</sup>٣) في الأصل : « مخلد بن جفاف » ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبته كما في ترجمته ، وانظر :
 « تهذيب ابن حجر » ( ٦٧/١٠ ) .

وقد شكك ابن حجر في سماع ابن أبي ذئب من مخلد ، وإسناد الحديث ضعيف .

<sup>(</sup>٤) حسن : أخرجه أحمد ( ۲۹/۱ ، ۸۰ ، ۱۱۱ ) ، وأبو داود ( ۳۰۰۸ – ۳۰۱ ) ، وأبو داود ( ۳۰۰۸ – ۳۰۱ ) ، والترمذى ( ۱۲۸۵ ) ، والنسائى ( ۲۰٤۷ ) ، وابن حبان مرحم ( ۲۲۲۳ ) ، وابن حبان برقم ( ۲۲۲۱ – موارد ) ، والحاكم ( ۱۵/۲ ) ، وغيرهم من طريق عن عروة به ، وانظر « الإرواء » برقم ( ۱۳۱۵ ) .

سمعت المنذرى يقول: سألت أبا الهيئم عن الاقتواء في السلعة فقال: اقتويت وتقاويت وقاويت، وأصله أن تشترك أنت وآخر في السلعة، ثم يشترى نصيبه بشيء من الربح فيقول: اقتويت السلعة. قال: والمقاواة والاقتواء المزايدة في السلعة بين الشركاء. وأما الخراج بالضمان. فالخراج الغلة يقال: خارجت غلامي إذا وافقته على شيء وغلة يؤديها إليك كل شهر، ويكون مخلى بينه وبين كسبه وعمله، وإذا اشترى الرجل عبداً بيعاً فاسداً فاستغله، واشتراه ببيع صحيح فاستغله زماناً، ثم عثر منه على غيب فرده على صاحبه، فإن الغلة التي استغلها من العبد وهي الخراج طيبة للمشترى، لأن العبد لو مات من ماله لأنه كان في ضمانه، فهذا معنى الخراج بالضمان.

قال الشافعى - رحمه الله - : « وحرام التَّدْلِيسُ ولا ينقص به البيع » . التدليس أن يكون بالسلعة عيب باطن فلا يخبر البائع المشترى لها بذلك العيب الباطن ، ويكتمه إياه ، والتدليس مأخوذ من الدُّلسة وهى الظُّلْمة ، فإذا كتم البائع ولم يخبر به فقد دلس . ويقال : فلان لا يُدالس ولا يوالس (١) أى لا يوارب ولا يخادع ؛ وما فى فلان دلس ولا ولس أى ما فيه خب ولا مكر ولا خيانة .

قال الشافعى : « وإذا اشترى جارية من رجل لم يكن لواحد منهما مُوَاضَعَة » . ومعنى المواضعة : أن يوضع الجارية على يدى عدل ليشتريها ، ولكن يسلم الجارية إلى مشتريها ، وعليه أن لا يطأها حتى يشتريها بحيضة .

قال الشافعى : « وليس للمشترى أن يأخذ من البائع حميلًا بعهدة » . والحميل : الكفيل ، والعُهْدَة : ضمان عيب كان معهوداً عند البائع ، أو استحقاق يجب ببينة ترد لمستحقها فتسلم السلعة إليه ، ويرجع المشترى على البائع بما أدى إليه من الثمن ، يقال : استعهدت من فلان فيما اشتريت أى

<sup>(</sup>١) في الأصل: « لايدالس، ولايدالس. ٤.، وهذا خطأ ، انظر: اللسان [ ١٤٠٨/٢ – دلس].

أخذت كفيلًا بعهدة السلعة التي استحقت أو ظهر بها عيب .

قال الشافعى : « ولوقال رجل لرجل : بعنى هذه الصَّبْرَة كل إردب بدرهم » . فالصَّبْرة : الكومة المجموعة من الطعام ، سُميت صبرة لإفراغ بعضها فى بعض ، ومنه قيل للسحاب : تراه فوق السحاب صبرة .

وأما الإِرْدَبِ فهو: أربعة وعشرون صاعاً ، وهو أربعة وستون منّا بوزن مَنّ بلادنا . والقَنْقل : نصف الإِرْدَبِ ، والكُرُّ : ستون قَفِيزاً ، والقَفِيزُ : ثمانية مَكَاكِيك ، والمكّوك : صاع ونصف وهو ثلاث كَيْلَجات ، والصّاع : خمسة أرطال وثلث رطل ، والمُدّ : ربع الصاع ، والفرق : ثلاثة آصُع وهو ستة عشر رطلًا . وأخبرنى المنذرى عن المبرد قال : القِسْطُ : وزن أربعمائة وأحد وثمانين درهماً ، والبُهارُ : وزن ثلثمائة رطل ، والوسق : ستون صاعاً ، والكُرّ : اثنى عشر وسقاً ، والوسق : الحمل .

قال الشافعى: « ونهى النبى عَلَيْ عن عسب الفحل » (١). قال أبو عبيد: العسب فى الأصل ضِرَاب الفحل ، ثم قيل للكِراء الذى يأخذه صاحب الفحل على ضرابه بحسب تسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه ، كما قالوا للمزادة الراوية ، وإنما الراوية فى الأصل البعير الذى يستقى عليه ، وإنما « نهى النبى عَلِيْ عن أخذ الكراء على ضراب فحله » (٢) ، لأنه غير معلوم قد يلقح فهو غرر .

وذكر الشافعي حبل الحبلة وقال : « كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن ينتج الناقة ثم ينتج التي في بطنها » . قال الأزهريُّ : وهكذا فسره غيره . وروى ثعلب عن الأثرم (٣) عن أبي عبيدة قال : الـمَجْر : بيع ما في بطن الناقة .

<sup>(</sup>۱) صحيح : أخرجه الدارقطني ، وعنه البيهقي ( ٣٣٩/٥ ) من حديث أبي سعيد الحدري . وانظر ( الإرواء ﴾ (١٤٧٦ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر: السابق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « الأثرر » ، وهو تحريف .

قال : حبل الحبلة : بيع ولد التى فى بطن الناقة ، الثانى : حَبَل الحَبَلة . قال : والثالث : الغَمِيس . وهكذا قال أبو زَيْد فى المَجْر وحَبَل الحَبَلة فيما روى عنه أبو عُبَيْدَة : قال : الإمجار : يلقح الشاة أو الناقة فتمرض أو تَحْدَب ، فلا تقدر أن تمشى ، فربما شقَّ بطنها وأُخرج ما فيه ، وأنشد :

تَعْوى كِلَابِ الْحَيِّ مِنْ عُوائِهَا وَتَعْمَلُ المُمْجِرَ فِي كِسَائِهَا (١)

وقال أبو عمرو: الغَدَوِيُّ: أن يباع البعير بما يضرب هذا الفحل في عامه . قال : وقال بعضهم : غَذَوِيِّ - بالذال - قال أبو عبيدة (٢) : كل ما في بطون الحوامل غَدَوِيِّ (٣) - بالدال غير معجمة - من الإبل والشاة ، وأنشد : أَرْجُو أَبَا طَلْقٍ بِحُسْنِ ظَنِّي كَالعَدَوِيِّ يُرْتَجَى لِيُغْنِي (٤)

وأنشد:

أَعْطَيْتَ كَبْشًا وَارِمَ الطَّحالِ بالغَـدَويَّاتِ وَالفِصَـالِ وَعَاجِلَاتِ آجِـلِ السِّـخَالِ فِي حَلَقِ الأَرْحَامِ ذِي الأَقْفَالِ (°)

وأثبت لنا عن أبى العباس عن ابن الأعرابي أنه قال : الْمَجْرُ : الولدُ الذي في بطن الناقة ، والمُجْرُ : الرّبا ، والمجر : القِمَارُ . قال : والمُزَابَنَةُ والحُحَاقَلَة : مَجْرٌ .

وفى حديث آحر: « أنه نهى عن بيع المضامين والملاقيح ». والمضامين: في أصلاب الفحول ، والملاقيح: الأجنة في بطون الإناث واحدتها مَلْقُوحة ، لأن أمها لقحتها أي حملتها ، واللاقح: الحامل ، وسمى ما في ظهور الفحول مضامين لأن الله عزَّ وجلَّ أودعها ظهورها فكأنها ضمنتها. وقال: إنَّ المَضَامِينَ النِّبِي في الصَّلْبِ ماءُ الفُحُولِ في الظُّهورِ الحُدْبِ

لَيْسَ بِمِغْنِ عَنْكَ جَهْد للريبِ (٦)

<sup>(</sup>١) الشطران في اللسان [ مجر ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل : ﴿ أَبُوعِبِيد ﴾ ، وهو خطأ ، والتصويب من اللسان [ غدا ] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل : « عدوى » ، وهو تحريف .

<sup>(</sup>٤) الشطران في ( اللسان ؛ [ غدا ] بلا عزو .

<sup>(</sup>٥) الأشطار في « السابق » [ غدا ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٦) الشطران الأول والثاني في اللسان [ ضمن ] بلا نسبة .

وأما الملامسة ، والمنابذة ، وبيعتان في بيعة ، والنجش ، ولا يبع بعضكم على بيع بعض ، ولا يبع حاضر لباد ، فإن الشافعي – رحمه الله – قد فسرها تفسيراً مقنعاً يستعنى به عن الزيادة في شرحه .

قال الشافعى: «ونهى النبى عَيَّكَ عن سلف وبيع ، وعن قرض جو منفعة » . وقد فسرت السلف فيما تقدم ، وأعلمتك أن السلف يكون قرضاً ، ويكون بمعنى السلم . تقول : أسلفت فلاناً مائة أى أقرضته إياها ، ومتى شئت طالبته بها ، وإذا دفع الرجل دراهم أو دنانير إلى رجل في حَبّ أو ثمر مضمون إلى أجل معلوم ، فجائز أن يقال : أسلفت في كذا أو أسلمت وكذا سلمت وسلفت معناها كلها واحد .

ومعنى قوله: « نهى عن سلف وبيع » ، أن يقول: أسلفك مائة درهم ، أى أورضتكها على أن تشترى منى هذه السلعة بمائة درهم ، فهذا سلف وبيع . وفيه وجه آخر وهو أن يقول: اشتريت دارك هذه بمائة أَنْقُدُكَها على أن أسلفك مائة أخرى قرضاً ، والوجهان معاً نهى عنهما .

وقال الشافعى : « وإذا ادّان العبدُ بإذن سيده » . أى استدان أى أخذ الدين أو اشترى سلعة بدين وقال :

# أنَـــدَّانُ أَمْ نَعْتـــانُ أَمْ يَنْـبَرِى لَنَــا فَتَى مِثْلُ نَصْلِ السَّيْفِ هُزَّتْ مَضَارِبُهُ ؟ (١)

قوله: ينبرى: أى يعرض لنا ، يقال: هذا البعير يبارى هذا البعير أى يعارضه فى السير ، وفلان يبارى الريح فى سخائه إذا عرضها لأنها تهب على كل إنسان يقال: برى له وأبرى له بمعنى واحد. وقوله نعتان: أى يأخذ العينة ، وهو أن يشترى سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ثم يبيعها بالنقد دون الثمن الذى اشتراها به وهذا مأخوذ من العين وهو النقد الحاضر وقيل لهذا البيع عينة وعينان لأن مشترى السلعة إلى أجل يأخذ بدلها نقداً حاضراً وهذا حرام إذا اشترط المشترى على البائع أن يشتريها منه بثمن يتواصفانه بينهما شرط ؟

<sup>(</sup>١) البيت في « اللسان » [ دين ] بلا عزو .

فقد اختلف العلماء قديماً وحديثاً فيها: فمنهم من جرمها، ومنهم من أجازها وكان الشافعي يذهب إلى إجازتها إذا تعرت من الشرط. وروى عن ابن عباس وعائشة فيها النهي. وقال بعض الفقهاء: العِينَة أُخت الرِّبا، وقال ابن الأعرابي: يقال: دِنْتُ وأَنا أَدِينُ إِذَا أَخَذْتَ دَيْناً، وهو بمعنى استدنت وأنشد:

أَدِينُ وَمَا دَيْنِي عَلَيْكُمْ بِمَغَرِمٍ وَلَكِنْ عَلَى الشُّمِّ الْجِلَادِ القَراوِحِ (') أراد بالشُّمِّ : النخيل، والقَراوِح: التي لا تُبالي الزَّمان.

قال ابن الأعرابي : رجل مِدْيان وهو بمعنيين : يكون الذي يقرض كثيراً ، ويكون [ الذي ] استقرض كثيراً ، قال : والدائن الذي يستدين ، والدائن : الذي يقضى الدين ويرده على من أدانه .

قال أبوزيد: جِئْتُ أطلبُ الدِّينَةَ ، وهو اسم الدَّيْن ، وما أكثَرَ دِينَتَهُ أَى دَيْنَهُ ، ويقال : رجل مُدان ومَدِين ومَدْيون ومُدْيون ومُدَّان ، كل ذلك الذي عليه الدين ، ودنتُ الرجلَ : إذا أقرضته ، ومنه رجل مَدِين ومَدْيون .

وأما الزَّرْنَقَة (٢): فهو أن يشترى الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد ، وهذا جائز عند جميع الفقهاء . وروى عن عائشة أنها كانت تأخذُ من معاوية عطاها عشرة آلاف درهم ، وتأخذ الزَّرْنَقَة مع ذلك ، وهي العينة الجائزة . وفي الحديث أن النبي عَبِي « نهى عن مهر البغى وحُلوان الكاهن » (٣) .

<sup>(</sup>۱) البيت لسويد بن الصامت ، كما في « سمط اللآلئ » ( ٣٦١/١ ) ، واللسان ( قرح ، رجب ) والإصابة ( ٩٩/٢ ) ، والاقتضاب ( ٣٧٥ ) والأساس ( قرح ) . والأساس ( قرح ) .

والبيت ضمن كلمة له في وصف النخلة .

ومعنى البيت : آخذ بدين على أن أؤديه من مالى ، وما يرزق الله من ثمرة نخلى ، ولا أكلفكم قضاء . يني عني .

ويلى على . والشم : الطوال ، والجلاد : الصابرات على العطش والحر والبرد ، والقراوح : التي انجرد كربها ، واحدها : قرواح ، وكان في الأصل قراويح ، فحذف الياء للضرورة .

<sup>(</sup>٢) الزَّوْنَقة : العينة ، وهي البيع بالأجل بأكثر من الثمن الأصلي ، وانظر : اللسان مادة [ زرنق ] .

<sup>(</sup>٣) متفق عليه : وهو جزء من حديث أبي مسعود الأنصاري ، المشكاة [ ٢٧٦٤ ] .

والبغى: المرأة الفاجرةُ تُكُرِى نفسها ، وجمعها: بَغَايا ، ومحلوان الكَاهن: ما يُؤخذ على كَهانته ، حلوته أحلوه حلواناً . والسبلة : أجر الراقى ؛ والكلب أيضاً هو الذى كلب وعلم أخذ الصيد وإمساكه على صاحبه فضرى فى الصيد واعتاده . والضراوة : الدُّربة العادة ، والإناء الضارى الذى جعل فيه الخمر حتى تربب به وصار يدرك فيه النبيذ سريعاً ، وكذلك إذا ضرى الإناء بالخل وترتى فهو ضار بالخل . والبغاث من الطير : ما لا يصيد ولا يرغب فى صيده .

\* \* \*

# باب السَّلَم

السَّلَمُ والسَّلَفُ واحد ، يقال : سلم وأسلف بمعنى واحد ، وهذا قول جميع أهل اللغة ، إلا أن السلف يكون قرضاً أيضاً . وفي حديث النبي عَيْسَةُ « أنه تسلف بكراً » (١) ، معناه : اقترضه ليرده مثله ، وكذلك استسلفه .

قال: « واشترى ابن عمو راحلة بأربعة أبعرة ». الواحلة: البعير النجيب الذى يركبه سراة الناس في أسفارهم ، ومنه قول النبي عَيِّقَ : « تجدون الناس كإبل مائةليس فيها راحلة » (٢٠). وذلك أن الراحلة تعز في الإبل لفراهتها وذلها وجودتها ، وإذنها وصبرها على تعب السير السريع ، وكذلك الرجل الفاضل المهذب الأخلاق الطاهر من أدناس الدنيا والاغترار بذخرفها نادر في الناس عزيز ، ألا ترى أن فقهاء أصحاب رسول الله عَيِّقَ لم يتتاموا عشرين ، وكذلك زهادهم كانوا دون العشرين ، فأراد النبي عَيِّقَ أنكم تجدون الخير الفاضل نادراً في الناس كالراحلة النجيبة في الإبل من المائة .

وفصح النصارى: عيد لهم معروف. وقال الشافعى - رحمه الله - فى صفة الحنطة: « إذا أسلم يصفها بالحدارة والدقة ». وحدارتها امتلاء حبتها وسمنها ، ومنه غلام حادر إذا سمن وامتلأ ، وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُون ﴾ (٣) بالذال ، معناه مؤدون فى السلاح ، كأنه لما لبس السلاح ففخم وعظم فقيل له حاذر .

وقال فى صفة الرقيق: خماسى أو سداسى ، فالخماسى: الذى يكون خمسة أشبار ، وقال ابن شميل: غلام خماسى ورباعى ، قال خمسة أشبار وأيما يقال خماسى ورباعى فيمن يزداد طولًا ، ويقال فى الثوب سباعى .

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه مالك ( ۲۸۰/۲ برقم ۸۹ – طبعة عبد الباقی / الحلبنی ) ، ومسلم ( ۵۶/۵ ) وأبو داود ( ۳۳٤٦ ) ، وغیرهم من حدیث أبی رافع مولی رسول الله عَلَیْتُهُ .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث ابن عمر ، رضي الله عنهما .

<sup>(</sup>٣) سورة الشعراء ، الآية ٥٩

قال أبو منصور: والسداسي في الرقيق والوصائف جائز أيضاً.

والوضئ : الأبيض الحسن الوجه ، يقال : وضؤ يوضؤ وضاءة فهو وضئ .

وقوله في صفة النعم: « ثنى غير مودن » . فالثنى : الذى قد أثنى ، أى : طلعت ثنيتاه ، وذلك حين يطعن في السنة السادسة . والمودن : الناقص الخلق السيىء العذلة .

وقوله: « سبط الخلق مجفر الجنبين ». فالسبط: المديد القامة الوافى الأعضاء الكامل الخلقة ، والمجفر الجنبين: هو الذى انتفخت خواصره واتسعت ، والنصمام البطن عيب فيه ، والرباعى: الذى طلعت رباعيتاه ، وذلك حين يطعن في السابعة ، والسدس والسديس: الذى قد طعن في الثانية .

#### البازل ، والمنقى ، والأعجف :

والبازل: الذى قد طلع نابه فطعن فى التاسعة . والمنقى: الذى قد سمن ، وأصله من النقى ، وهو المخ الذى فى القصب ، يقال : بعير منق وناقة منقية . والأعجف : المهزول والأنثى عجفاء ، وجمعها عِجاف .

وقوله: « لبن إبل عواد أو أوارك أو حمضية ». فالعواد: التي ترعى العدوة هي الخلة من الكلأ مثل النص والصليان والحلمة وما أشبهها، والأوارك: المقيمة في الحمض لا تبرحه ومنه قول: كُثَيِّر:

وَإِنَّ الَّذِي يَنْوِي مِنَ المالِ أَهْلُهَا ﴿ أُوارِكُ لَمَّا تَأْتَلِفُ وَعَوَادِي (١)

وإذا رعى البعير الحمض قلت : حامض ، فإذا نسبته إلى الحمض قلت : حمضى ، وإبل حمضية ، والحمض ما كان فيه ملوحة من النبات .

#### التولية ، والإقالة ، والمقايلة :

والتولية في البيع أن يشتري الرجل سلعة بثمن معلوم ثم يولي رجلًا آخر تلك السلعة بالثمن الذي اشتراها به ولا يجوز أن يوليه إياها بأكثر مما اشتراها

<sup>(</sup>١) البيت في ﴿ الإصلاح ١ ( ٤٠٣ ، ٣٤٢ ) ، وتهذيبه ( ١٥٦/٢ ) ، واللسان ( عدا ) ، والبيت ذكر امرأة أهلها يطلبون من المهر ما لا يمكن ، كما لا تأتلف هذه الأوارك والعوادى .

به ، وكذلك الإقالة لا تجوز بأقل مما اشتراها به أو بأكثر إلا أن التولية بيع ، والإقالة : فسخ البيع بين البائع والمشترى ، وهى مأخوذة من إقالة العثرة . وأما المقايلة والمقايضة : فهى المبادلة من قولك : تقيل فلان أباه ، وتقتضه إذا نزع إليه فى الشَّبَهِ ، وهما قيلان وقيضان أى مثلان .

وقال الشافعي في كتاب البيوع في باب السلف في الزبد: « وليس للمستسلف أن يعطى المسلفة زبداً تحيجاً ». والتحيج أن يأخذ اللبن الرايب، فيصبب عليه لبناً حليباً فيخرج الزبدة فشفاشة ليس لها صلابة زبد المخيض.

قال ابن السكيت : التحيج زبد رقيق يخرج من السفاء إذا حمل على بعير بعدما نزع زبده فيتمخض فيخرج زبده رقيقاً .

قال الشافعي في باب السلم في الرطب: « وليس له أن يعطيه رطباً متشدخاً أو معيباً بغفر الأغفار ». والغفر: عيب في التمر، وهو أن يحرق السموم الرطب الرطب فيركب ظاهره قشور كأنها أجنحة الذباب، وتذهب حلاوته، ويقال: أَغْفَر الرطب فهو مُغْفِر، والعفا مثله.

#### \* \* \*

#### كتاب الرهن

الرَّهْن : إثبات وثيقة في يدى صاحب الحق المرتهن ، يقال : رَهَنته شيئاً في ثمن سلعة أُرْهنه رَهْناً إذا جعله في يده ، وكل شيء نبت فقد رهن ، والرهن الشيء الثابت الدائم . وأما الإرهان – بالألف – فلا يجوز أن يقال أرهنته ، ولكن يقال أرهنت بالسلعة إذا غالبت بها . وأما الرِّهان والمراهنة فلا يكون إلا في سباق الخيل .

قال الشافعى: « ولو رهنه أرضاً من أرض الخراج فالرهن منسوخ » ، أراد الشافعى بأرض الخراج الأرضين التى أفاءها الله – عزّ وجلّ – على المسلمين ، فوقفت رقبتها لجماعة أهل الفئ من المسلمين ، مثل أرض السواد وغيرها ، شميت أرض الخراج لأن الخراج معناه الغلة ، فالفلاحون الذين يعملون فيها قد

اكتروها بغلة معلومة ، والغلة تسمى خراجاً لقوله عَيْلِيَّة : « الخراج بالضمان » (١٠)

قال الشافعى : « وإن رهن دابة فاحتاج إلى توديج أو تبزيغ أو تعزيب فليس للمرتهن منعه من ذلك » . فأما التَّوْدِيجُ للدَّابة فهو مثل الفَصْد للإنسان ، يقال : ودِج دابته توديجاً إذا قطع أبجله أو وَدَجَه حتى يسيل الدم ، والوَدَجان : عِرْقان غليظان عَرِيضان عن يمين ثُغْرَةِ النَّحْر ويسارها .

والوريدان: بجنب الوَدَجَيْن ، وهما ينبضان أبدًا من الحيوان ، وكل عرق ينبض فهو من الأوردة التي فيها الحياة ولا يجرى فيها الدم ، والودجان من الجداول كالأكحل والصافن والأبجل ، وهي العروق التي تفصد، والأوردة: مجارى النفس بالحركات ولا دم فيها . وأمًّا التَّبْزِيغ : فهو النقب عن الرَّهْصَة في الحافر يقال : بَزَّغ البَيْطار الرَّهْصَة وبزغها . قال الطِّرمَّاحُ :

# \* كَبَرْغ البِيَطْرِ النَّقْفِ رَهْصَ الكَوَادِنِ \* (٢) الكوادن ، والرهصة ، والتعزيب :

الكوادن: البراذين واحدها كودن ، والرهصة: نزول الماء في الحافر . وأما التعزيب : فهو أن يشرط البيطار أشاعر الدابة شرطاً خفيفاً لا يضر بالعصب ثم يعالجه ، يقال : عزب فلان فرسه إذا فعل ذلك به .

وفك الرهن وفكاكه إذا الراهن ما لزمه من الحق وإخراجه الرهن من يدى المرتهن ، وأصل الفك : الإطلاق والفتح ، وكل شيء أطلقته فقد فككته ، ومنه فك رقبة وهو إطلاقها من الرق . وفك الحلخال والسوار تفريج ظرفيهما حتى تنفرجا .

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه أحمد (۲۹/۲ ، ۲۰۸ ، ۲۲۷ ) ، وأبو داود برقم (۳۰۰۸ ) ، والترمذی برقم (۲۲۵۰ ) ، والترمذی برقم (۲۲۵۰ – ۲۲۵ ) ، واین ماجة (۲۲۲۳ ) ، وغیرهم من حدیث عائشة .

<sup>(</sup>٢) وقبـله :

يَهُزُّ سِلاَحاً لَمْ يَرِثْهَا كَلَالةً يَشُكُّ بِهَا مِنْهَا أُصُولَ المُعَايِنِ يُسَاقِطُهَا تَثْرَى بِكُلُّ خَمِيلَةٍ كَنَرْغ . . . . . . . . . . . . . . .

يصف الطرماح ثوراً طعن الكلاب بقرنيه ، وهما سلاحه ونسب الجوهرى هذا البيت للأعشى ، وليس بصحيح ، وانظر : لسان العرب ( ٢٧٦/١ – بزغ ) .

قال الشافعى : « ولو رهنه نخلًا على أن ما أثمرت كان داخلًا فى الرهن كان النخل رهنا دون الثمر » . معنى إثمار النخل : إطلاعها . قال ابن الأعرابي : يقال ثمر الشجرة فهو ثامر بغير ألف ، إذا نضج ، فأمكنك أن تأكل من ثمره . وأثمر الشجر : إذا طلع ثمره أول ما يخرجه فهو مثمر . وقول النبي عَيِّلًا : « لا يغلق الراهن عن رهنه له غنمه وعليه غرمه » (١) .

قال الشافعى: « لا يغلق: معناه لا يستحقه المرتهن بأن يرع الراهن قضاء حقه » ، قال أبو منصور: وهذا كما قال الشافعى - رحمه الله - فى العربية ، ومعنى لا يغلق لا ينغلق ولا يستغلق فلا يفك أى: لا يطلق من الرهن بعد ذلك ، يقال: غلق الباب وانغلق واشتغلق إذا عَسر فتحه ، وأغلقته أنا وغلقته . والغَلَقُ فى الرَّهن ضد الفَكّ ، فإذا فك الرَّاهن الرَّهن فقد أطلقه من وثاقِهِ عند مُرْتهنه ، وليس للمرتهن أن يستحق الرهن لتفريط الراهن فى فكه ، ولكنه يكون وثيقة فى يده إلى أن يفكه .

وجاء في حديث آخر: « لا طلاق في إغلاق » (٢). الإغلاق: الإكراه ، كأنه إذا ضيق على الزوج أمره اضطر إلى تطليق امرأته فقد أغلق عليه باب المخرج مما ألجئ إليه فوضع الإغلاق موضع الإكراه بالرجل يغلق عليه مجلسه فلا يجد سبيلًا إلى التخلص منه .

وقوله: « الرهن ثمن رهنه » ؛ هذا كلام منفصل من الأول وهو تأكيد لما وصل به ، وفائدته أن ملك الرهن لمن رهنه لأن الشيء إذا كان منه فهو له ، ومن هاهنا معنى لام الملك كقول الشاعر:

أَمِنْ آلِ لَيْ لَى عَرْفت الدِّيار اتجنب العَقِيق خَلا قِفَارَا أراد الآل ليلي عرفت الديار .

 <sup>(</sup>١) ضعيف : وذلك لأنه مرسل ، وقد أخرجه الشافعي (٣٢٤) ، ومن طريقه البيهقي (٣٩/٦) ،
 من مرسل سعيد بن المسيب .

وانظر « الإرواء » برقم (١٤٠٦ ) ففيه فوائد جمة .

<sup>(</sup>۲) حسن : أخرجه أحمد (۲۷٦/٦) ، وأبو داود (۲۱۹۳) ، وابن ماجة (۲۰٤٦) ، وغيرهم من حديث عائشة

وانظر تخريج الشيخ العلَّامة الألباني في ﴿ الإرواء ﴾ برقم (٢٠٤٧ ) .

وقوله: ( له غنمه وعليه غرمه » ، أى للراهن الرهن ، وما يكون فيه من زيادة ومنفعة من لبن وغلة ونتاج ، و« عليه غرمه » ، له معنيان :

أحدهما : عليه غرم ما يفك به ، وهو دفع الحق إلى مرتهنه .

والمعنى الثانى: أن عليه غرمه إن ضاع أو تلف . والغرم : الحسران والنقص ، وقد يكون الغنم بمعنى الربح والفضل ، والغرم بمعنى : الهلكة ، يقال للذى عليه الدين : غريم ، والذى له الدين : غريم ورجل مُغرم بالنساء ، أى مُولع بهن .

# باب التَّفْليـس

التفليس: أن تتوى بضاعة الرجل التي يتجر فيها فلا يفي ما بقى منها في يده بما بقى عليه من الديون ، فإذا ثبت عند الحاكم ذلك وسأله الغرماء الحجر عليه ومنعه من التصرف فيما بقى في يديه فلسه ومأخذه من الفلوس التي هي أخس مال الرجل الذي يتبايع به كأنه إذا حجر عليه منعه من التصرف في ماله إلا في شيء التافه الذي لا يعيش إلا به . وقد أفلس الرجل إذا أعدم ، وتفالس إذا ادعى الإفلاس .

قال الشافعى: « فإن أراد الغرماء بيع الزرع الذى للمفلس بقلاً فلهم ذلك ». أراد بيعه أحضر قبل أن يدرك ويصيب بقلاً على الحال ، يقال أخضر باقل ، والبقل عند العرب كل زرع ناعم أخضر ، وكذلك كل عشب رطب ، وعوام الناس إنما يعرفون من البقول ما يزرع منها مثل الكراث والحس والنعنع والهندباء (۱). والبقل في كلام العرب ما فسرته لك. واللعاعة: عندهم كل بقلة برية تنبت في آخر الشتاء مثل البسئاس وهو نبت طيب يحمل من بلاد الهند والجرجير البرى ، وأحماض والحمضيض ، وما أشبهها من البقول التي تطبخ .

قال الشافعى : « وذو العسر له نظرة إلى ميسرة ». أراد ذو العسرة له نظرة أى إنظار وإمهال إلى أن يوسر ، يقال : أنظرته إنظاراً ونظرة ، والنظرة الاسم يوضع موضع المصدر الحقيقى والميسرة اليسار .

قال: فأما إن مات كفن من رأس ماله وحفر قبره ومين بأقل ما يكفيه. قوله: مين أى تحمل مؤنة دفنه، وجاء على ما لم يسم فاعله على فعيل وكسرت الميم من أجل الياء، كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَغِيضَ الْمَاءُ ﴾ (٢)،

 <sup>(</sup>١) الهندباء: بقل زراعی حَوْليٌّ ومُحْول ، من الفصيلة المركبة ، يطبخ ورقه ، أو يجعل في
 السَّلطة ، وانظر صورته في « المعجم الوسيط » ( ٩٩٧/٢ – هندباً ) .

<sup>(</sup>٢) سورة هـود ، الآية ٤٤

و ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا ﴾ (١) ، و ﴿ سَيْ ﴾ ما أشبهها ، يقال : منت فلاناً أمونه إذا قمت بمؤنة طعامه وغيره بما يقتاته .

وقوله: حتى تقوم بينة أن قد أفاد مالًا: معناه استفاد ، والإفادة في كلام العرب له معنيان متضادان يقال : أفاد غيره مالًا معناه استفاد وإذا أعطاه ، وأفاد مالًا أي استفاده لنفسه والمفيد المعطى ، والمفيد المستفيد .

وذكر الشافعى فى كتاب التفليس حديثاً رفعه إلى النبى عَبِّكِ أنه قال : « نفس المؤمن معلقة بدينه » (٢) . نفس الإنسان لها ثلاثة مواضع : أحدها : بدنه ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ ... وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ ﴾ (٣) .

والنفس: الروح الذي إذا فارق البدن لم تكن بعده حياة ، وهو الذي أراد النبي عَيِّلِيَّة بقوله: « نفس المؤمن معلقة بدينه » ، كأن روحه تعذب بما عليه من الدين حتى يؤدى عنه ، والنفس الدم الذي في جسد الحيوان . قال أبو إسحاق إبراهيم بن السّرى (٤) : لكل إنسان نفسان : أحدهما : نفس التمييز وهي التي تفارقه إذا نام فيزايله عقله يتوفاها الله كما قال . والأخرى نفس الحياة التي إذا نام الإنسان تنفس بها وتحرك بقوتها ، وإذا توفاها الله تعالى - نفس الحياة وفي معها نفس الحياة ، وهو الفرق بين توفي أنفس النائم وتوفي أنفس الحي . وسميت النفس نفساً لتولد النفس منها . ومعنى الحجر المنع في كلام العرب ، يقال : حجر الحاكم على المفلس ماله إذا منعه من التصرف فيه ، وقيل للجرار حجر لأنه شيء ممنوع وهو بمعنى المحجور كما يقال : طحن للمطحون وقطف للمقطوف .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر،، الآية ٧٣

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه الترمذي (١٠٧٩) ، وابن ماجة (٢٤١٣) وغيرهما من حديث أبي هريرة وهو مخرج في « قرة العين » للإمام العراقي برقم (١٨/ بتحقيقي ) .

<sup>(</sup>٣) هكذا جاء لفظ الكتاب المخطوط ، والصواب :

<sup>﴿</sup> وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ التَّفْسَ بِالتَّفْسِ وَالْعَبِيْ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفِ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسَّنِّ بِالسِّنِّ وَالْمَانِّ بِاللَّانِّ وَالسَّنِّ بِالسِّنِّ وَالْمَانِدَ ، الآية وَ وَالْمَانِ وَ اللَّذِيةَ وَ اللَّهِ وَ الْمُؤْرِحَ قِصَاصٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو : الزَّجاج العالم المعروف .

وقوله: ﴿ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشُداً ﴾ (١) ، أى صلاحاً فى أمر دنياه ودينه ، وأصل الإيناس : الإبصار فوضع موضع العلم كما وضعت الرؤية موضع الإبصار . وأصل الإيناس من إنسان العين وهى الحدقة التي يبصر بها .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهاً أَوْ ضَعِيفاً ﴾ (٢)، فالسفيه : القليل العقل الضعيف التمييز ، والضعيف العين التي يعجز عن الإملاء لضعف بيانه . والعرب تقول للذي لا بصر له : ضعيف ، والذي لا نطق له : ضعيف ، والذي لا عقل له : ضعيف .

وقال في باب الصلح: « ولا أنظر إلى من إليه الدواخل ولا الخوارج ولا أنصاف اللبن ولا معاقد القمط ». معنى الدواخل والخوارج: أى ما خرج من أشكال البناء إلى الناحية التي لا يملكها صاحب البناء ، فخالف الأشكال ما يلى ناحيته وذلك تحسين وترس لا يدل على ملك يثبت وحكم يجب . ومعاقد القمط يكون في الأخصاص التي تبنى وتسوى من الحصر وسفائف الخوص ، والقمط هي: الشرط وهي حبال دقاق يسف بها الحصر التي تسقف بها الأخصاص وحواجزها ، فلا يحكم بمعاقدها في دواخلها وخوارجها ، لأنها لا تثبت ملكاً ، وإن كان العُرف جرى أن ما دخل يكون أحسن مما خرج . قال : « وله أن يبيع زرعه أخضر ممن يفصله » . أي : يقطعه ويجز من ساعته ، والفصيل ما جزّ ، ويقال : سيف مفصل وفصال إذا كان قاطعاً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٦

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٨٢

## باب في الحوالة والحمالة

روى عن النبى عَلِيِّةِ أنه قال : « مطل الغنى ظلم ، وإذا أُتبع أحدكم على ملئ فليتبع » (١) . وروى عن النبى عَلِيِّةِ : « إذا أحيل أحدكم على ملئ فليحتل » . وفي حديث آخر : « لتى الواجد يحل عرضه وعقوبته » (٢) .

اللتى: المطل ، يقال : لواه بدينه يلويه ليًّا ولياناً إذا مطله ودفعه ، والمطل : إطالة المدافعة ، وكل مضروب طولًا من حديد وغيره فهو ممطول ، والواجد : الموسر ، يقال : رجل واجد بين الجدة والوجد إذا كان غنيًّا ، والملئ – بالهمزة –: الغنى ، وقد ملؤ ملاءة .

وقوله: « إذا أُتبع أحدكم على ملئ فليتبع » . أى : إذا أحيل بمال على رجل ملئ فليحتل عليه وليطالبه بحقه . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَبًاعٌ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٣) ، أى فمطالبة بالمعروف . وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا ﴾ (٤) ، أى لا تجدوا من يتبعنا بإنكار ما نزل بكم ولا من يتبعنا أى يطالبنا بأن نصرفه عنكم .

وقال الفراء: التبيع: التابع، أي تابعاً يطلب الثأر. وقال الأخفش (°) تبيعاً: مطالباً.

وقوله : « لا توى على مال مسلم » ، كقولك لا تلف على ماله

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث أبي هريرة ، انظر تخريجه في « الإرواء » (٢٤١٨ ) .

<sup>(</sup>٢) صحيح : أخرجه أبو داود ، والنسائى ، من حديث الشريد ، وإسناده صحيح ، المشكاة (٢١/٢٩١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة البقـرة ، الآية ١٧٨

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء ، الآية ٦٩

<sup>(</sup>٥) هو : أبو الحسن سعيد بن مسعدة ، فارسى النسب ، عالم فذ ، عده التبريزى في ٥ شرحه لحماسة أبي تمام » (٥٠٦ - الطبعة الأوربية ) ، من شيوخ علم العروض .

انظر : ﴿ إنباه الرواة ﴾ ( ٢/٨٥ ) وهامشه .

ولا هلكه ، والحمالة : الكفالة ، والحميل : الكفيل . يقال : حملت به حمالة ، وزعمت به زعامة ، وصبرت به أصبر ، إذا كفله به ، وأنا حميل ، وزعيم ، وصبير ، أى : كفيل ، يقال : أكفلت فلاناً إكفالًا إذا ضمنته إياه ، وكفل به كفالة ، ويقال : تحمل فلان عن فلان ديناً للمحمول له إذا تكلفه وضمن له أن يوفيه إياه .

وأما قول النبى عَلِيَّة : « رجل تحمل بحمالة » ، فهو الرجل يتحمل ديات قتلى قتلوا بين فريقين اقتتلا ليصلح بينهم ويحقن دماءهم . يقال : فلان كفيل وكافل ، وضمين وضامن ، بمعنى واحد ، وأراد الشافعى بكفالة الوجه الكفالة بالبدن وكان يضعفها .

## باب في الشَّـركة

الشركة القراض ، فأما شركة القراض فسترى مفسدة في بابه . الفراء زعم أنها سركة القراض ، فأما شركة القراض فسترى مفسدة في بابه . الفراء زعم أنها سميت شركة العنان لأنهما اشتركا في مال خاص ، كأنه عن لهما أى عرض لهما فاشركا فيه . وقال غيره : شميت شركة العنان لأن كل واحد منهما عان صاحبه أى عارضه بمال مثل ماله ، وعمل مثل عمله ، يقال : عارضتُ فلاناً أعارضه معارضة ، وعاننته معانة وعناناً إذا فعلت مثل فعله ، وحاذيتُ في شكله وعمله ، والعين الاعتراض ، وعنان اللجام مأخوذ من هذا لأن سَيْريه تعارضا فاستويا . وأما شركة المفاوضة ، فهي أن يشترك الرجلان في جميع ما ملكاه ويملكانه ويستفيدانه من ميراث وغيره ، ولا يجيز هذه الشركة غير الكوفيين ، وهي عند الحجازيين باطلة ، والوكيل الذي تكفل بها وكل فكفي موكله القيام بما [ استوكله ] . والوكيل صفة من صفات الله – عز وجل – ، فقيل معناه : الكفيل ، ويغم الكفيل بأرزاقنا .

ومعنى قوله: « في بركة » ، أى مع بركة ، والبركة الصدر ، وهو البركة أيضاً . ومثله قوله: « يدفع عنها الجوع كل مدفع خمسون بسطاً في خلايا الأربع » . أراد خمسين بسطاً مع أربع من الخلايا ، والبسط: الناقة التي معها ولدها لا تعطف على ولد غيرها ، تسمى بسطاً وبسوطاً ، والخلية : التي ذبح ولدها فظئرت على بسوط فيتخلى أهل البيت بلبنها ويكون لبن البسوط لولدها.

قال الشافعى : « ولو ضمن له عهدة دار اشتراها وخلاصها » والعهدة : أن يضمن ما يلزم البائع من رد ثمن لاستحقاق حتّى فى المبيع أو لعيب قامت البينة أنه كان معهوداً فيما باعه وهو فى يده .

وأما الخلاص: فله معنيان: أحدهما: التخليص ، يقال : خلصت

تخليصاً وخلاصاً إذا خلص السلعة لمبتاعها ودفع عنها من حال بين المشترى وبين قبضها ، والخلاص : المثل أيضاً ، ويقال : عليك خلاص هذه السلعة إن استحقت ، أى : مثلها ، وهذا روى عن شريح ولا يقول اليوم به أحد من الفقهاء ، ولكنها تجعل رد الثمن خلاصاً للمشترى إذا استحق ما في يده .

وفى حديث عبد بن زمعة أن النبى عَيِّكَ قال : « الولد للفراش » (١) . معناه : الولد لصاحب الفراش كما قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَسْتَلِ الْقَرْيَةَ ﴾ (٢) ، أى اسأل أهل القرية . والعرب تكنى عن المرأة بالفراش ، والبيت والنعجة والإزار ، والبعل وفراش الرجل : امرأته وجاريته التى يفترشها ويغشاها .

وقوله: « للعاهر الحجر » <sup>(٣)</sup>، أى ليس له فى نسب المولود شىء ولاحق ، وهذا كما يقال : له التراب أى لاحق له فيه . **والعاهر** : الزانى .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : من حديث ابن عباس ، البخارى ( ٣٧١/٥ ) ، ومسلم (١٤٥٧ – ١٤٥٨ ) ، وغيرهما كثير .

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف ، الآية ٨٢

<sup>(</sup>٣) انظر : هامش رقم [ ١ ] .

## باب العارية

العارية : مأخوذة من : عار الشيء يعير إذا ذهب وجاء ، ومنه قيل للغلام الخفيف : العيَّار لخفته في بطالته ، وكثرة ذهابه ومجيئه فيها ، فإن قال قائل : فلم شددت الياء من العارية وأصلها من عار .

قيل: العارية منسوبة إلى العارة ، وهو اسم من قولك: أعرته المتاع إعارة وعارة . والعارة : الاسم ، والإعارة : المصدر الحقيقي يقوم مقامه كما يقال: أجبته إجابة وجابة ، وأطقته إطاقة وطاقة ، وأطعته إطاعة وطاعة . وأعرته إعارة وعارة .

# باب في الغَصْب

قال: « ولو كسر لرجل إناء ورضّضه » . الترضيض : أن يدقه دقًا لا يلتئم ، ورضاض كل شيء دقّاقه ، ومنه قيل للحصى الصغار: رضراض . لا يلتئم ، ورضاض كل شيء دقّاقه ، ومنه قيل للحصى الصغار : رضراض . وذكر الحديث الذي جاء فيه : « وليس لعرق ظالم حق » (١) . والعرق الظالم : أن يجيء الرجل إلى أرض الرجل فيغرس فيها غراساً ليستحقها أو يستغلها ، فتقوم البينة لمالكها بصحة الملك ، فيؤمر الغارس بقلع غراسه ، وليس لعروق ذلك الغراس حقّ في الأرض ، لأن الغارس كان ظالماً ، وإذا كان ظالماً فعرق ما غرس ظالم ، وأصل الظلم : وضع الشيء في غير موضعه .

قال الشافعى : « وكذلك لو زوق رجل داراً كان له نزع التزويق » . وتزويقها : تزيينها بالطين والجصّ وغيرهما ، وهذا مأخوذ من الزاووق وهو الزئبق ، ويستعمل في تزيين البناء .

وقوله: « إذا لم تبن الدار بطوب آجر لا عين ». الطوب: الآجر، بلغة أهل مصر، واحدتها طوبة، وأراها قبطية معرَّبة.

وقوله: « ولو تمحق الصبغ ولم يكن له قيمة ». معنى تمحق: أى: بطلت قيمته وذهبت منفعته ، وكل شيء بطلت منفعته فقد أمحق. ومحاق القمر أن يدق بعد امتلائه فلا يرى جرمه ولا يضيء شيئاً ، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَهْحَقُ اللهُ الرِّبَا ﴾ (٢) ، أى: يستأصله ويذهب نماءه وبركته.

 <sup>(</sup>١) صحيح: ورد عن جمع من الصحابة ، منهم: سعيد بن زيد ، وعائشة ، وسمرة ، وعبادة ،
 وغيرهم .

حديث سعيد: أخرجه أبو داود (٣٠٧٣) ، والترمذى ، وغيرهما . وحديث عائشة: عند الطيالسي برقم (١٤٤٠) ، وحديث سمرة عند أبو داود (٣٠٧٧) ، وأحمد (١٢/٥) ، وحديث عبادة عند أحمد (٣٢٦/٥ - ٣٢٧) ، وانظر « الإرواء » (١٥٢٠) فقد خَوَّجه الألباني فأفاد وأجاد .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٧٦

قال : « ولو حل زقاً أو زاوية فاندفقا ، أى سال ما فيهما وانصب يقال : دفقت الماء ، وكل شيء ذائب سائل فاندفق أى صببته فانصب ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ خُلِقَ مِن مَّاءِ دَافِقٍ ﴾ (١) أى من ماء ذى دفق ، وقيل : من ماء مدفوق أى مراق .

قال : « ولو أن مجوسياً اشترى غنماً ثم وقذها ليبيعها فأحرقها مسلم » .

الوقد: أن يقتلها بشيء لاحد له يقتل ، مثل حجر أو عصا غلظية وما أشبهها ، وكل شيء أثقلك فقد وقذك . والموقوذة في القرآن هي التي قُتلت عما لا ذكاة له . يقال : وقذني النعاس أي أثقلني وخثرني (٢) .

<sup>(</sup>١) سورة الطارق ، الآية ٦

<sup>(</sup>٢) خثرني : الخثر : هو الإحساس بالفتور .

# باب الشَّــفْعة

قال أبو منصور: سمعت أبا الفضل يقول سُئِلَ أحمد بن يحيى عن اشتقاق الشَّفعة في اللغة ، فقال: هي الزِّيادة ، وهو أن يُشَفِّعَكَ فيما اشترى حتى تضمه إلى ما عندك فتزيده وتشفعه به ، أي أنه كان واحداً ، فضممت إليه ما زاد وشفعته به (١) .

وروى عن النبى عَيْلِيَّةِ أنه قال : « إنما جعل الشفعة فيما لم يقسم فإذا حدت الحدود فلا شفعة » (٢) . قال أهل اللغة : إنما يقتضى إيجاب شيء ونفى غيره كقولهم : « إنما المرء بأصغريه » (٣) ، بقلبه ولسانه أى أن كمال الرجل بهذين العضوين وإن صَغُر لا برواية ومنظرة . وكذلك معنى الحديث أن الشفعة تجعل فيما لم يقسم ولا تجعل فيما قسم .

وأما الحديث الآخر: « الجار أحق بسبقه » (٤). قال أحمد بن يحيى: روى عن ابن الأعرابي أنه قال: الجار في كلام العرب على وجوه كثيرة ، فالجار: الذي يجاورك بيت بيت ، قال: والجار: النفيح ، وهو الغريب ، والجار: الشريك في العقار، والجار: المقاسم، والجار: الشريك في النسب، والجار: الخليف بعيداً كان أو قريباً ، والجار: الناصر، والجار: الشريك في والجار: الخليف بعيداً كان أو عناناً ، والجار: امرأة الرجل، يقال: هي جار التجارة فوضي كانت الشركة أو عناناً ، والجار: الطبيعة (٥) ، والجار: ما قرب من المنازل من الساحل (٥).

<sup>(</sup>١) نقله صاحب اللسان في مادة [ شفع ] .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث جابر ، انظر « الإرواء » ( ١٥٣٢ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: جنى الجنتين لمحمد أمين بن فضل الله المحبى (٢٠) .

<sup>(</sup>٤) صحيح: أخرجه البخارى (٢٧/٢) ، ٣٤٦/٤) ، وأبو داود (٣٥/٦) ، وغيرهما من حديث أبى رافع ، وهو مخرج في « مكارم الأخلاق » للخرائطي ، يسر الله إتمامه وتكتب أيضاً بالصاد المهملة وكلا الوجهين صحيح .

<sup>(\*)</sup> الطبيجة: الاست.

<sup>(</sup>٥) انظر : المسائل والأجوبة لابن قتيبة نص رقم ( ٤ – بتحقيقي ) .

قال أبو منصور: فاحتمال اسم الجار لهذه المعانى يوجب الاستدلال بدلالة تدل على المعنى الذى يذهب إليه الخصم، ودلت السُّنَّة المفسرة أن المراد بالجار الشريك، وهو قوله: « إنما جعل رسول الله عَيَّ الشفعة فيما لم يقسم »، من حديث مَعْمَر عن الزهرى عن أبى سلمة عن جابر.

وأما السقب أو الصقب: فهو القرب يقال: فلان جارى مساقبى ومصاقبى ، أى: عمود بيته بحذاء عمود بيتى ، والصقوب العمد التى تعمد بها بيوت الأعراب واحدها صقب.

وقول الشافعى : « لا شفعة إلا فى مشاع » ، أى : فى مختلط غير متميز ، وإنما قيل مشاع لأن سهم كل واحد من الشريكين أشيع ، أى : أذيع وفرق فى أجزاء سهم الآخر حتى لا يتميز منه ، يقال : شاع اللبن فى الماء إذا تفرق أجزاؤه فى أجزائه حتى لا يتميز .

## الفِنَاءُ ، المِنْقَبَةُ ، الرُّكح ، الرَّهْوُ :

وروى عن النبى عَيِّكِ أنه قال : « لا شفعة فى فناء ولا طريق ولا منقبة ولا رُكح ولا رهو » (١) . فالفناء : الساحة المتصلة بدور القوم وجمعه أفنية ، فإذا باع أحدهم داره بحقوقه دخل حقه من الفناء فى البيع ، ولم يكن للشركاء فى الفناء شفعة لأنه غير منقسم ، وكذلك الطريق بين القوم إلى دورهم فيما يبيع الدار المبيعة من تلك الطريق كما قلنا فى الفناء .

والمنقبة: الطريق الضيقة بين الدارين وبين الدور ، والنقب الطريق الضيقة بين الجبلين .

والرُّكح: ناحية البيت من ورائه وربما كان فضاء لا بناء فيه ، وهو من قولك: رأيت تابعاً لها ، لأنه من حقوقها إذا بيعت .

والرهو: الجَوْبة ، تكون في محلة القوم ، سبيل إليها ماء المطر أو غيره ،

<sup>(</sup>١) انظر : الأم للشافعي (٥٠/٥).

والجُوَّة مثل الرهو إذا كانت مغيضاً لمسائل دور القوم . ومعنى الحديث أن من كان شريكاً في هذه المواضع فلا شفعة له فيها إذا بيعت الدور التي هي تبع لها ومن حقوقها .

# البِئْر ، الفَحْل ، الأَرّف :

ومثله ما روى عن عثمان - رضى الله عنه - أنه قال : « لا شفعة فى بئر ولا فحل نخل ، والأرف يقطع كل شفعة » . وتأويل البئر : أن يكون بين نفر لكل واحد منهم حائط على حدة يسقيه من ماء تلك البئر ، والبئر بينهم مشتركة ، وحائط كل واحد منهم مفروز فإذا باع أحدهم حائطه لم يكن لشركائه فى البئر شفعة فى نصيبه من البئر لأجل شركتهم لأنها لا تنقسم وإنما الشفعة تجب فيما ينقسم فأما ما لا ينقسم فلا شفعة فيه .

وأما الفحل: فإن القوم إذا كانت لهم نخيل فى حائط توارثوها فاقتسموها ولهم فحل نخل يلقحون منه نخيلهم ، فإذا باع أحدهم نصيبه المقسوم من ذلك الحائط بحقوقه من الفحال وغيره فلا شفعة للشركاء فى الفحال فى حقه منه ، لأنه لا ينقسم أيضاً كالبئر سواء ، يقال : يجمع الفحل فحول ومن قال فحال فجمعه فحاحيل .

الأرف هي : الحدود بين المواضع المقسومة واحدتها أرفة ويقال لها : أرثة الأرضين الأرضين الأرضين الأرضين والمواضع المقسومة يقال : أرفت الأرض تأريفاً إذا قسمتها بين قوم أو بين شريكين فجعلت بينهم جدوراً وحدوداً يتميز ما فرز لكل واحد منهم من نصيب صاحبه .

#### باب القِــراض

والقراض: أن يدفع الرجل إلى الرجل عيناً أو وَرِقاً ويأذن له أن يتجر فيه على أن الربح بينهما على ما يتشارطانه ، وأصل القراض مشتق من القرض وهو القطع ، وذلك أن صاحب المال قطع للعامل قطعة من ماله ، وقطع له من الربح فيه شيئاً معلوماً ، والقرض الذي يدفعه المقرض إلى الرجل الذي يستقرضه مأخوذ من هذا ، لأن المقرض يجعله مقروضاً من ماله للمستقرض ، أي يجعله مقطوعاً ، ونحصت شركة المضاربين بالقراض لأن لكل واحد منهما في الربح شيئاً مقروضاً أي مقطوعاً لا يتعداه .

وقرض الفأرة: قطعها الثوب ، وقد يوضع القرض موضع المعارضة والموازاة ، يقال : قرضت فلاناً وقارضته إذا حاذيته ، ويقال : قارضت فلاناً وقرضته إذا اغتبته وقطعت عرضه بالسب .

ومنه قول النبي عَلِي : « عباد الله رفع الله الحرج إلا من أقرض عرض امرئ مسلم فذلك الذي حرج » . يريد إلا من سب عرض امرئ مسلم وقطعه بالدم وسيئ القول .

ومنه قول أبى الدرداء: « إن قارضتَ الناسَ قارَضُوك ، وإن تركتُهُمْ لم يتركوك » . وقد يكون التقارض والمقارضة فى الثناء والمدح ، وذلك أن يمدح الرجل رجلًا فيمدحه الممدوح بمثل مدحه له ، ويقال : هما يتقارضان الثناء ، وهذا مأخوذ من القرض الذى هو بمعنى المحاذاة والمعارضة ، وسميت هذه الشركة مضاربة لأن العامل يتصرف بالمال الذى أخذه من صاحبه فى الأرض يتجر فيه ، يقال : ضرب فى الأرض إذا سافر ، فأهل الحجاز يسمونها قراضاً ، وأهل العراق يسمونها مضاربة ومعناهما واحد والأصل فيهما ما أعلمتك . قال الشافعى : « فإن كان القراض فاسداً فاشترى العامل بعين المال فهو فاسد » . أراد أنه لَمَّا اشترى السلعة قال : اشتريتها بهذا المال وأشار إليه ، ولم يقل اشتريته بكذا وكذا ديناراً ضمنها في ذمته ، وعين كل شيء نفسه .

وقوله: « والربح له والوضيعة عليه » أراد بالوضيعة: الخسران ، يقال: وضع فلان في تجارته إذا خسر فيها .

## باب السَاقاة

والمساقاة في النخيل والكروم كالمخابرة في الأرضين ، فنهى النبي عَيِّلَةٍ عن المخابرة (١) ، وهي المزارعة على الثلث والربع وأجاز المساقاة .

والمساقاة: أن يدفع الرجل إلى الرجل حائط نخل على أن يقوم بسقيها ، ونضاحها ، وأبارها ، وعمارتها ، ويقطع له سهماً معلوماً بما يخرج من ثمارها . أخذت المساقاة من السقى لأن سقيها من أهم أمرها وكانت النخيل بالحجاز تسقى نضحاً فتعظم مؤنتها .

#### التقن ، الجـريد ، والتشنيب :

قال الشافعى: « وكل ما كان فيه مستزاد فى الثمر من إصلاح الماء وطريقه وتصريف الجريد وإبار النخل جاز شرطه على العامل ». فأما إصلاح الماء وطريقه: فحفر جداوله وتنقية أنهاره من التَّقْن ، ورسابة التَّقْنُ: الطين الذى يجتمع فى قعر النهر فيحفر بعد ذلك ويُستخرج. وأما تصريف الجريد: فالجريد سعف النخل ، وتصريفه أن يشد به من سلابه ويذلل العذوق فيما بين الجريد لقاطعه ، والتشنيب: تشنيح شوكه عنه ، وتنقيحه مما يخرج من شكيره الذى يضر به إن ترك عليه . والتشنيح تنحية الشوك عن الشجر والتنقيح مثله .

قال الشافعى : « فأما سد الخطار فلا مستزاد به لصلاح الثمار » . والخطار : أن يؤخذ ما يقضب من جرايد النخل الطوال فيخطر به ، ويغيره من الشجر على النخل تخطير فمنع من الدخول فيه .

وقوله: « ولوساقاه على حائط فيه أصناف من دقل وعجوة وصيحانى » . فالدقل : ألوان من ردئ التمر يكون منه الأسود والأحمر ، والقَسْب والعجوة جنس على حدة ، وهو أنواع ، والصيحانى : من خيار العجوة .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث ابن عمر ، وانظر ﴿ الْإِرُواء ﴾ (١٤٧٨ ) .

# باب الإجسارات

ذكر الشافعي أمر موسى عَلِي وإجارته نفسه فيما حكى الله عزَّ وجلَّ عن صاحبه إذ قال له : ﴿ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِي حِجَجٍ ﴾ (١)، والأجر أصله:الثواب، وسَمَّى الله \_ عزَّ وجلَّ \_ المهر أجراً فقال : ﴿ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (٢) . ومعنى قوله : ﴿ أَنْ تَأْجُرَنِي لَمَانِي حِجَجٍ ﴾ (١) أن تجعل مهر ابنتي رعيك غنمي ثماني حجج ، فكأنه قال : تثيبني من بضعها رعى الغنم ، يقال : آجرت فلاناً من عمله كذا ، أي قال : تثيبني من بضعها رعى الغنم ، يقال : آجرت فلاناً من عمله كذا ، أي الثيبه ، ومنه قال الله عزَّ وجلَّ : «يأجر العبد من عمله » ، أي يثيبه .

ومعنى الثواب : العوض ، وأصله من ثاب أى : رجع ، كأن المثيب يعوض المثاب مثل ما أسرى إليه .

#### الحِمُسُولة ، الزَّامُلة :

قال الشافعى : « وكراء الدواب جائز للمحامل والزوامل والحمولة » . والجيمولة والجيمول : الأحمال واحدها حمل . ويقال أيضاً للهوادج حمول كان فيها نساء أو لم يكن . وأما الحكمولة - بفتح الحاء - وهى الإبل العظام الأجسام التي يحمل عليها .

والزَّاملة: البعير الذى يحمل الرجل عليه زاده وإداته وماءه ويركبه. والزوملة الحماعة من العيال، أى جماعة من الناس، يقال: مات فلان وخلف زوملة من الناس، وجمع الزوملة والزاملة زوامل.

قال : « فإن أكراه محملًا وقال معه معاليق » . فإن المعاليق : ما يعلق على البعير من سفرة وقربة وإداوة وما أشبهها مما يرتفق به المسافر ، وواحد

<sup>(</sup>١) سورة القصص ، الآية ٢٧

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢٥

المعاليق معلوق ، وأما العلائق فجمع العليقة وهو البعير الذى يدفعه الرجل الضعيف إلى جماعة ينهضون بركابهم إلى بعض فيحملون على بعيره العليقة ما شاء أن تحمل عليه من الميرة .

قال: « وإن اكترى دابة فكبحها باللجام فماتت » . كبحها : ثنى رأسها وكفها كفاً عنيفاً ، والأعناف أن يحمل على الدابة ما لا تحتمله حتى يضر بها ذلك ، وجملة معانى العنت المشقة والضرر يقال : عنت الدابة عنتاً إذا طلعت طلعاً ذا مشقة ، وأكمة عنوت شاقة .

#### العَاقلة ، التعرير:

« وإن عزر الإمام رجلًا فمات فالدابة على عاقلته ». عاقلة الرجل: عصبته من قبل أبيه وهم إخوته وبنوهم وبنو بنيهم ، ثم أعمامه وبنوهم وبنو بنيهم . والتعزير: شبه التأديب ، وأصل العزر: الرد والمنع . كأنه يؤدبه تأديباً ينعه عن ارتكاب مثل ما ارتكب . ويقال للنصر: تعزير أيضاً ؛ لأن من نصرته فقد منعت عنه عدوه .



# كتاب المُــزَارعة

## العَاثُورُ ، الغِيلُ :

قال الشافعى: « إذا تكارى الأرض ذات الماء أو عثريًّا أو غيلًا على أن يزرعها » . والعثرى : من الزرع والنخيل ما يؤتى إليه ماء السيل فى عواثير يجرى الماء إليها . وواحد العواثير عاثور ، وهو ما يسوى على وجه الأرض يجرى فيه الماء إلى الزروع عن مسايل السيل سمى عاثوراً لأن الإنسان إذا مرَّ به ليلًا تعقل به فعثر وسقط . ومن هذا يقال : وقع فلان فى عاثور شرّ ، إذا وقع فى أمر شديد . والبعل من النخيل ما شرب بعروقه من غير سقى سماء ولا نضح ، وذلك أن يغرس النخيل فى مواضع قريبة من الماء فإذا انغرست وتعرقت استغنت بعروقها الراسخة فى الماء عن السقى . وأما الغيل والغلل فهو الماء الجارى على وجه الأرض .

قال الشافعى : « وإذا تكارى الأرض التى لا ماء لها إنما يسقى بنطف سماء أو بسيل إن جاء فلا يصح كراؤها إلا على أن يكريه إياها أرضاً بيضاء لا ماء لها » . والنَّطْف : القطر ، يقال نَطَف ماء السماء يَنْطِفُ نَطْفاً إذا قطر ، وكل قاطر ناطف . والنطفة : الماء القليل وجمعه نطف . وقال ذُو الرُّمَّةِ : « كَلُ قاطر ناطف . وقال فُو الرُّمَّةِ نَظفِ الخَمْرِ . « (۱)

وربما قللت العرب ماء البحر فسمته نطفة ، قال قائل منهم : قطعنا إليكم نطفة البحر . وأما النَطَف – بفتح النون والطاء – فهو أن يدير ظهر البعير حتى يخلص الدبر إلى جوفه ، فيقال : نطف ينطف إذا روى جوفه منه . ومنه قيل

<sup>(</sup>۱) عجز البيت ، صدره :

يُقَطِّع موضَّوعَ الحدِيثِ ابتسامُها ...

والبيت فى « ديوانه » (٢٦٤ ) ، وأمالى القالى (٧٦/١ ) ، والسَّمْط (٢٥٥/١ ) ، واللسان [قطع] ، وعجزه فى « اللسان » [ نطف ] ، من كلمة له فى مدح بلال بن أبى بردة الأشعرى . موضوع الحديث : خفضه ، والمزن : قطع السحاب .

للرجل الذى لا يعف عن الربية نطف ، وللذى أضمر على سخيمة أيضاً نطف ؟ والمُخَابرة : استكراء الأرض ببعض ما يخرج منها . قال أبو عبيدة : الخبير : الأكار ، ومخابرة الأرض مأخوذة من هذا يقال : خابرت الأرض ، أى : واكرت . وأخبرني المنذري عن الصيداوي عن الرياشي قال : الحبير : الأكّار ، والخبير الدية ، وأنشد :

نَجُلُ رِقَابَ الْأَوْسِ فَى غيرِ كنهه كَجَلُ عَقَاقِل الكُرُومِ خَبِيرُهَا (١) رفع قوله خبيرها بإضمار الفعل أراد: جذها خبيرها .

الموات: ويقال للأرض التي ليس لها مالك ، ولا بها ماء ولا عمارة ، ولا يُنتفعُ بها إلَّا أن يجرى إليها ماء ، أو يستنبط فيها عين أو يحفر بئر: موات وميتة ومَوتان - بفتح الميم والواو - وكل شيء من متاع الأرض لا روح له فهو موتان ، ويقال فلان يبيع الموتان ، وما كان ذا روح فهو الحيوان ، وأرض ميتة إذا يبست ويبس نباتها ، فإذا سقاها السماء صارت حية بما تخرج من نباتها ، ورجل موتان الفؤاد إذا كان غير ذكي ولا فهم ، ووقع في المال موتان وموات وهو الموت الذريع ، وعفو البلاد ما لا مالك لها ولا عمارة بها ، وموات الأرضين يكون في عفو البلاد التي لا يرى فيها ولا أثر . قال الشاعر: قييلئة كثير الى النبي النبي النبي النبيط المؤلول المنبي المؤلول المنبي المنبي المؤلول المنبي المؤلول المنبي ال

بقول: إذا نزلوا لقلتهم بعفو البلاد التي لم ينزل بها أحد لم يبن فيها لقلتهم وذلتهم أثر. وقال عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - لمولاه هنى: «ضم جناحك واتق دعوة المظلوم». معنى ضم الجناح: اتقاء الله وخشيته، وأن لا يمد يده إلى ما لا يحل، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهَبِ ﴾ (٣)، وجناح الرجل: عضداه ويداه.

<sup>(</sup>١) البيت في « مجالس ثعلب » ( ٧٦/١ ) ، واللسان ( خبر ، عقل ) ، بلا نسبة . والمقاقيل : ما تُحقّل وتُحرَّش . وخبيرها ، فاعل « جذ » .

<sup>(</sup>٢) البيت للأخطل ، ديوانه ( ١٩٢ ) ، واللسان ( عفا ) ، من كلمة جعلته ناطقاً بلسان تغلب ابن كعب بن مجعيل .

كشراك : أي كوجه النعل ، والدارجة : البالية ، العفو : الأرض الصعبة ..

<sup>(</sup>٣) سورة القصص ، الآية ٣٢

#### الصريمة ، الغنيمة ، الكراع :

وقوله في الحي: « وأدخل رب الصريمة والغنيمة ». فَالصَّرَيْمَة : تصغير الصِّرْمَة وهي من الإبل خاصة ما جاوز الذود إلى الثلثين ، والذود من الإبل : ما بين الثلاث إلى العشر ، والغنيمة : ما بين الأربعين إلى المائة من الشاة ، والغنم : ما يفرد لها راع على حدة ، وهي ما بين المائتين إلى أربعمائة . والكراع : اسم جامع للخيل وعدتها وعدة فرسانها .

وقوله : « لا حمى إلّا لله » ، يقول : ليس لأحد أن يحمى من مراعى الكلأ التى الناس فيها سواء حمى يستأثر برعيه لماشيته ودوابه ، ثم قال : « إِلّا لله ولرسوله »(۱) يقول : إلّا أن يحميه للخيل التى تُركب فى سبيل الله ، والرّكاب التى تحمل عليها فى سبيل الله ، فترجع منافعها إلى جميع المسلمين ، فكانت سادة العرب فى جاهليتها تستأثر بأنقى الكلأ ، وأنيق المرتع ، فتحميها ولا يدخل عليهم فيها غيرهم ، فنهى النبى عَلِينٍ عن مثل فعلهم وأمر أن لا يحمى شيء من مراتع المسلمين بعزيز أو شريف إلّا أن يرجع نفعه إلى جماعة أهل الإسلام .

#### الانتجاع ، النَّشَــزُ:

قال الشافعى: « وكان الرجل العزيز إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلب على جبل إن كان به أو نشز فاستعواه وحمى مد إعوائه فيما حواليه ». والانتجاع: المذهب في طلب الكلأ. وقوله: « أوفى بكلب على نشز »: أي أشرف به على رابية من الأرض مرتفعة وجمعه أنشاز.

وقوله : « **من أقطع أرضاً أو تحجرها** » . يريد من أقطعته أرضاً أى جعلتها له قطيعة .

وقوله : « أو تحجرها » أي حوط عليها ، وأصله من الحجر ، وهو المنع ،

<sup>(</sup>١) صحيح: أخرجه البخاري من حديث الصعب بن جثّامة . انظر: ١ المشكاة ، برقم ( ٢٩٩٢ ) .

كأنه لما بني حولها ما أبانها به عن غيرها بالبناء الذي رفعه فيها تحجرها .

وفى الحديث: « أن الأبيض بن حمال المأربى قدم على النبى عَيِّكِ فاستقطعه الملح الذى بمأرب (١) فأقطعه إياها ، فلما ولى قال رجل لرسول الله عَيِّكِ أتدرى ما أقطعته ، إنما أقطعت له الماء العِدّ. قال: فرجعه منه (٢) ». والعِدّ: الماء الدائم الذى لا انقطاع له مثل ماء الركايا والعيون وجمعه: أَعْدَادٌ.

وقال النبى عَلَيْنَ : « المسلمون شركاء فى ثلاث : فى الماء والكلأ والنار » (٣) أراد بالماء ماء السماء وماء العيون التى لا مالك لها ، وأراد بالكلأ مراعى الأرضين التى لا يملكها أحد ، وأراد بالنار الشجر الذى يحتطبه الناس فينتفعون به والملاحة التى ليست فى أرض مملوكة كالماء العِدّ ، لأنه ماء يجمد فيصير ملحاً ، وللناس أن يأخذوا منه حاجتهم وليس لأحد أن يتملكه فيمنع الناس عنه .

وقول عمر - رضى الله عنه ـ : « على نطف السماء أو بالرشاء » . أراد بنطف السماء قطره ، وبالرشاء البئر التي يستقى منها بالرشاء وهو الحبل .

. . .

<sup>(</sup>١) غير مهموز على وزن ضارب موضع بصنعاء .

<sup>(</sup>۲) ضعیف : أخرجه أبو داود (۳۰۱۶ - ۳۰۲۱ ) ، والترمذی (۱۳۹۰ ) ، والدارمی (۲۹۱۶ ) ، والدارمی (۲۹۱۶ ) ،

وانظر : ٥ التلخيص الحبير ٥ (٦٤/٣ – ٦٥ ) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه أحمد (٣٦٤/٥) ، وأبو داود (٣٤٧٧) ، وأبو عبيد الهروى في « الأموال » ( ٧٢٨ ) ، والبيهقي في « السنن الكبرى » (١٥٠/٦ ) من حديث رجل من الصحابة . وانظر : « الإرواء » (١٥٥٢) .

# باب الحُبُــس

المخبش - بضم الحاء والباء - : جمع الحبيس ، وهي الأرض الموقوفة ، يقال : حبستها ووقفتها بمعنى واحد ، وأكثر الكلام حبست وأحبست ؛ وأما الحبس الذي قال شريح : جاء محمد على الحلاقها وهي المحرمات التي كان أهل الجاهلية يحرمونها وقد أحلها الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ، وهي التي قال الله \_ عزَّ وجلَّ \_ ، وهي التي قال الله \_ عزَّ وجلَّ \_ في إطلاقها : ﴿ مَا جَعَلَ الله مِن بَحِيرَةٍ وَلَاسَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَام ﴾ (١) .

وحدث أبو الأحوص الجشمى عن أبيه عوف بن مالك أنه قال: أتيت النبى عَلِيلِهِ فقال لى: « أرب الإبل أنت أم رب غنم ؟ » فقلت: من كل قد أتانى الله - عزَّ وجلَّ - فأكثر، فقال: « هل تنتج إبلك وافية آذانها فتعمد إلى الموسى فتقطع بها آذانها وتقول: هذه بُحُر؟ وتشق طائفة تقول: هذه وصل ؟ فتحرمها على أهلك وعيالك؟ » قال: بلى ، قال: « فإن ما آتاك الله حل لك » (٢). وقوله: ينتجها وافية آذانها، يريد أنها تلد فتلى نتاجها وليس في آذانها قطع ولا حز، يقال: نتجت ناقتى إذا وليت نتاجها كما تولد المرأة عند ولادتها إذا قبلت ولدها.

وقوله: « وافية آذانها »: تامة الأذن لا حز فيها ولا شق ، يقال: وفي شعره إذا طال فهو واف ، ووافيته أنا . وأما البُحُر فهي جمع البحيرة . قال محمد بن إسحاق: البحيرة بنت السائبة ، والسائبة الناقة تتابع بين عشر بطون إناث فإذا فعلت ذلك سيبت ولم تركب ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف .

قال: «فإن ولدت أنثى بعد ذلك شقوا أذنها وبحروها ثم خلى سبيلها » (٢٠). وأصل البحر: الشق ومنه سمى البحر بحراً لأن الله

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ١٠٣

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم للشافعي [ ١١٧].

<sup>(</sup>٣) ضعيف : أخرجه ابن أبي حاتم كما في ( تفسير ابن كثير » (١٠٨/٢ - الحلبي ) من طريق أي إسحاق السبيعي عن أبي الأحوص به . وأبو إسحاق مدلس وقد عنعنه .

تعالى خلقه مشقوقاً في الأرض شقاً ، وسميت الأم سائبة لأنها سيبت فسابت في الأرض لا تمنع عن كلاً ولا ماء ولا مرتع .

والوصيلة: الشاة التي أنتجت عشر إناث عَنَاقين عَنَاقين ليس فيهن ذكر، جعلت وصيلة وجعلوا ما ولدت بعد ذلك للذكور دون الإناث.

وأما الحام: فهو الفحل ينتج من صلبه عشرة أبطن ، يقال: حمى ظهره وتخلى فلا يركب .

والعمرى أن يقول الرجل للرجل: هذه الدار لك عمرى أو عمرك، فإن مت قبلى رجعت إلى ، وإن مت قبلك فهى لك . والرقبى كذلك ، والعمرى مأخوذ من العمو ، والرقبى مأخوذ من المراقبة كأن كل واحد منهم يراقب موت صاحبه ، فأبطل النبى عَيِّلِي الشرط فى هذه الهبات ، وأجأز الهبات لمن وهبت له ونهاهم عن اشتراط هذه الشروط وأعلمهم أنهم إن أرقبوا أو أعمروا بطلت الشروط وجازت الهبات . وإذا قال الرجل للرجل: دارى هذه لك سكنى فهى عارية متى شاء صاحبها أخذها . وإذا قال : هذه لك عمرك أو عمرى فقد ملكها المعمر ولا ترجع إلى المعمر ، فكذلك إذا قال : دارى هذه لك رقبى .

وقال الشافعي في نهيه الوالد عن تفضيله بعض ولده على بعض: «فإن القرابة ينفس بعضها بعضاً ما لا ينفس العداء». أراد أن ذوى القرابة يحسد بعضهم بعضاً حسداً لا يفعله العداء، وهم الغرباء الذين ليس بينهم قرابة ؛ وأما العُدا - بضم العين - وهم الأعداء، والتنافس: التحاسد، وأصله التراغب، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ ﴾ (١) أي: يتراغب المتراغبون، ويقال للذي يصيب الناس بعينه نافس ونفوس، لأنه من شدة الحسد والرغبة فيما يراه لغيره يكاد يصيبه بالعين حتى يهلكه ؛ ويقال: هذا مال منفوس ونفس، أي مرغوب فيه، والنفس: العين، يقال: أصابه نفس أي عين.

النَّحل والنَّحلة : العطية عن طيب نفس وتطوع بها .

<sup>(</sup>١) سورة المطففين ، الآية ٢٦

وقال أبو بكر - رضى الله عنه - لعائشة - رضى الله عنها - فى المرض الذى مات فيه : إنى كنت نحلتك حاد عشرين وسقًا وتودى أنك كنت حزتيه فأما اليوم فهو مال للوارث . أراد أنه كان نحلها من نخيله حائطاً يصرم منه إذا جز فى كل سنة عشرون وسقًا ، وأنها لما لم تقبضه حتى حضره الموت لم يجز لها ذلك النحل . وقال : « حاد عشرين وسقًا » ومعناه ما يجد منه فأخرجه بلفظ الفاعل ومعناه المفعول . وقوله : حزتيه : أى قبضتيه ، ولو قال حزيه كان أفصح اللغتين والأولى جائزة .

# باب في اللُّقطَـة

روى الليث بن مظفر عن الجليل أنه قال: اللَّقَطة الذى يلقط الشيء - بتحريك القاف - واللَّقْطة ما يلتقط - بسكون القاف - . قال أبو منصور: وهذا الذى قاله قياس لأن فُعلة في أكثر كلامهم جاء فاعلًا ، وفُعلَة جاء مفعولًا غير أن كلام العرب جاء في اللقطة على غير القياس . وأجمع أهل اللغة ورواة الأحبار على أن اللقطة هو الشبيء الملتقط . وروى أبو عبيد عن الأحمر (١) أنه قال : هي اللَّقطة والقُصَعة . وكذلك قال الفراء وابن الأعرابي والأصمعي ، وأما اللَّقيط فهو الصبي المنبوذ الملقوط .

#### العِفَاص ، والوكاء :

وأما قوله عَيِّلِيَّة : « احفظ عِفَاصَها وَوِكاءَها » (٢) . فإن العِفاص هو الوعاء الذي يكون فيه النفقة إن كان من جلد أو خرقة أو غير ذلك ، ولهذا شمى الجلد الذي يلبس رأس القارورة عِفاصاً ، لأنه كالوعاء لها وليست بالصمام ، وإنما الصمام الذي يشد به فم القارورة من خشبة كانت أو من خرقة مجموعة . والوكاء : الخيط الذي يشد به العِفاص ، يقال : عفصتها عفصاً إذا مددت العِفاص عليها وأعفصتها إعفاصاً إذا جعلت لها عِفاصاً .

وأما قوله في ضالة الإبل: « مالك ولها معها حِذَاؤُها وسِقاؤُها » (٢) فإنه أراد بالحِذاء أخفافها ومناسمها وأنها تقوى بها على قطع البلاد الشاسعة ، وورود المياه النائية . وأراد بسقائها إذا وردت الماء شربت منه ما يكون فيه ريها لظمئها وهي من أطول البهائم ظمئاً لكثرة ما تحتمل من الماء يوم ورودها .

وأما الحديث الآخر : أن رجلًا قال لرسول الله ﷺ : أنا نصيب هوامي

<sup>(</sup>١) اسمه : على بن المبارك ، كان مؤدب منحمد بن هارون الأمين. مات سنة ١٩٤ هـ . إنظر « إنباه الرواة » (٣١٧/٢ – وهامشه ) .

<sup>(</sup>٢) متفق عليه : من حديث زيد بن خالد الجهني ، رضى الله عنه ، وانظر : « الإرواء » برقم (١٥٦٤) .

الإبل. قال: « ضالة المؤمن حرق النار » (1). وفي حديث آخر أنه قال: « V يأوى الضالة إلَّا ضال » (V). فالضالة لا تقع إلَّا على الحيوان ، فأما الأمتعة من الموتان فلا يقال لها ضالة ولكنها تسمى لقطة . يقال : ضل الإنسان وضل البعير وغيره من الحيوان ، وهي الضوال جمع ضالة . فأما الهوامي فهي الضوال التي تهمي على وجه الأرض ، ويقال لها الهوامي واحدتها هامية وهافية وهي الهوامل ، وقد همت وهفت وهملت إذا ضلت فمرت على وجوهها بلا راع ولا سائق .

وقوله: « ضالة المؤمن حرق النار » . حرقها: لهبها المحرق . المعنى : أن ضالة المؤمن إذا أواها أخذها لينتفع بها ، أداه فعله يوم القيامة إلى لهب النار .

وأما قول النبي عَيِّلِيِّةٍ في لقطة مكة : « إنها لا تحل إلَّا لمنشد » (٤) . فإنه

<sup>(</sup>۱) صحيح : أخرجه أحمد (۸۰/٥) ، والدارمي (۲۲۲/۲) ، وغيرهما من حديث الجارود ، وانظر ( الصحيحة ) برقم (٦٢٠) ففيه مزيد من التخريج .

<sup>(</sup>۲) ضعیف أخرجه أحمد (۳۲۰/۶) ، وابن ماجة (۲۰۰۳) ، والبيهقی (۱۹۰/۱) من حدیث المنذر بن جریر عن أبیه به .

وفيه الضحاك بن منذر ، قال ابن المديني : ﴿ لَا يُعْرَفُونَهُ ﴾ .

انظر ترجمته في : ( تهذيب ابن حجر ) ( ٣٩٩/٤ ) .

 <sup>(</sup>٣) في المخطوط: ( المرقشة ) ، وهو تحريف ، والتصويب من لسان العرب مادة [ أوا ] . والموقسة :
 هي الإبل المصابة بالجرب .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : من حديث أبي هريرة رضى الله عنه .

فرق بهذا القول بين لقطة مكة وبين لقطة سائر البلدان ، أراد أن لقطة مكة لا يلتقطها إلا من ينشدها أى يعرّفها أبداً ما عاش ، وأما لقطة سائر البلدان فإن ملتقطها إذا عرّفها سنة حل له بعد ذلك الانتفاع بها ، يقال : نشدت الضلة أنشدها إذا طلبها وأنشدتها إنشاداً إذا عرفتها ، ويقال : عرفت اللقطة فجاء رجل يعترفها أى يصفها صفة تدل على أنه صاحبها لصحة معرفته وإحاطته بها ، ويقال : اعترفت القوم إذا سألتهم عن غائب أو ضالة . وقال بشر بن أبى حارم يخاطب غلامه :

أُسَائِلَةٌ عُمَيْرَةُ عَنْ أَبِيهَا خِلَالَ الرَّكْبِ تَعْتَرِفُ الرِّكَابَا ؟ (١)

وقول الشافعى: « ولو وجد اللقيط رجلان: أحدهما قروى والآخر بدوى ، دفع إلى القروى ، لأن القروية خير لهم من البادية ». أراد بالقروية الحاضرة الذين هم من أهل القرى ، وبالبادية أهل البدو ، ويقال لأهل البدو بادية ولأهل القرى قروية وحاضرة .

<sup>(</sup>۱) البیت أول قصیدة له ، وهی فی « مختارات ابن الشجری » (۳۲/۲ ) ، انظرها وانظر قصتها فی المختارات .

## باب المَــوَاريث

قال الشافعى فى باب من V يرث « ومن عمى موته فإنه V يرث » . معناه : الرجل يسافر فيفقد و V يوقف له على موت و V حياة فيموت له موروث لم يورث المفقود الذى عمى موته عنه ، ونحو ذلك ، قال محمد بن الحسن فيما حدثنا محمد بن إسحاق عن على بن خشرم أنه سمع محمد بن الحسن يقول : « المفقود حيّ في ماله ميت في مال غيره » V وهذا هو المعنى الذى ذهب إليه الشافعى .

والعصبة: سموا عُصبة لأنهم عصبوا بنسب الميت ، وأحاطوا به واستداروا ، فالأب طرف ، والأبن طرف ، والعم جانب ، والأخ جانب . والعرب تسمى قرابات الرجل أطرافه ، ولما أحاطت به هؤلاء الأقارب ميتاً قد عصبت به . وواحد العصبة عاصب على القياس ، مثل طالب وطلبة ، وظالم وظلمة . وعصب القوم بفلان إذا استكفوا به ؛ وقيل للعمامة عصابة لأنها استكفت برأس المعتم . والكلالة من دون الوالد والولد من القرابات يدخل فيهم الإخوة والأخوات ، والأعمام وبنو الأعمام ، ثم من دونهم من سائر العصبات ، سموا كلالة لتكللهم النسب ، يقال للواحد كلالة ، وللجماعة كلالة لأنهم سموا بالمصدر ، وتقع الكلالة على الوارث والموروث .

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ ﴾ (٢) ، نصب كلالة على الحال ، المعنى : إن مات رجل فى حال كلاليته أى لم يخلف والداً ولا ولداً ، وورثه أخ أو أخت ، أو ماتتِ امرأة كذلك فورثها أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ، وكذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِى الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤُ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ ﴾ (٣) ،

<sup>(</sup>١) إسناده ضعيف : وذلك لتدليس ابن إسحاق ..

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ١٢

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ١٧٦

يعنى من أب وأم ﴿ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (١) فكل من مات عن ورثة ولم يخلف فيهم أباً ولا ولداً فهو كلالة . والكلالة في هاتين الاسمين الميت لا الوارث ، وقد قيل للورثة الذين يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد كلالة أيضاً ، ألا ترى أن جابر بن عبد الله قال : مرضتُ فأتيتُ النبيَّ عَيِّلِهُ وقلت له : إنى رجل لا يرثني إلَّا كلالة (٢) ، فجعل الكلالة ورثته ، فأما الآيتان فالكلالة فيهما الموروث لا الوارث ، وهذه الآية آية غامضة ، وقد أوضحت لك من غامضها وجملة تفسيرها ما يقف بك على تفهمها – إن شاء الله .

قال الشافعى : « وأكثر مما تعول به الفريضة ثلثاها » . أصل العول : الارتفاع والميل ، والفريضة : لما ارتفع حسابها عن أصلها وزادت على حدها ، سميت عائلة ، يقال : عال الميزان يعول عولًا إذا سال ومال . قال أبو طالب : يتميز إن صدق لا يعل شعيرة له شاهد من نفسه غير عائل . ومعنى قوله : أكثر ما يعول به الفريضة ثلثاها أنها ترتفع من الستة إلى العشرة ، فالأربعة الزائدة على الستة ثلثا الستة ، ويقال : عالنى الشيء يعولنى أي غلبنى ، ومنه قولهم : عيل صبره أي غلب . وروى عن النبي عيل أنه قال : « يقسم المال بين أهل الفرائض فما بقى فهو لأولى رجل ذكر » (") . أراد لأقرب رجل من ذكران الورثة إلى الميت والولى والقرب و (ن) ؛ قوله : الأولى ، من قولهم هو أولى بهذا من فلان أي أحق .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ، ١٧٦

<sup>(</sup>۲) انظر البخارى ( ٥٦٥١ - كتاب المرضى - باب عيادة المغمى عليه) ، ومسلم ( ١٦١٦/٥) ، وأبو داود ( ٢٨٨٦) ، والترمذي ( ٢٠٩٧) ، وتفسير النسائي برقم ( ١٥٤) وهامشه ، رواية جابر . (٣) متفتر عليه : من حديث عبد الله من المراس من الأمان المراس من الله المراس منابعا من حديث عبد الله من المراس منابعا المراس

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه : من حديث عبد الله بن العباس رضى الله عنهما ، وانظر تخريجه في « الإرواء »
 برقم (١٦٩٠ ) .

<sup>(</sup>٤) فراغ بالمخطوطة مقدار كلمة . لعلها : ﴿ وَاحِدْ ﴾ .

# باب الوَصِـــيَّة

الوصية مأخوذة من وصيت الشيء أصيه إذا وصلته ، وسميت الوصية وصية لأن الميت لما أوصى بها وصل ما كان فيه من أمر حياته بما بعده من أمر مماته ، يقال : وصى وأوصى بمعنى واحد . قال ذُو الرُّمَّةِ :

نَصِي اللَّيْلَ بِالْأَيَّامِ حَتَّى صَلَاتُنَا ﴿ مُقَاسَمَةٌ يَشْتَقُّ أَنْصَافَها السَّفْرُ (١)

أى يصل الليل بالأيام . ويقال : أوصى الرجل إيصاء ، والاسم الوصية ، والوصاة . فأما قولهم : استوصى فلان بأمر فلان ، فمعناه أنه قام بأمره متبرعاً دون أن أوصى بما قام به .

وقال الشافعى: « ولو قال: ضعف ما يصيب أحد ولدى اعطيته مثله مرتين ، وإن قال ضعفين ، فإن كان نصيبه مائة أعطيته ثلاثمائة فكنت قد أضعفت التي تصيبه بمنزلة مرة بعد مرة ». قال أبو منصور: ذهب الشافعى بمعنى الضعف إلى التضعيف وهذا هو المعروف عند الناس ، والوصايا تمضى على العرف ، وعلى ما ذهب إليه في الأغلب وهم الموصى لا على ما يوجبه نص اللغة ، ألا ترى أن ابن عباس لما سُئِلَ عن رجل أوصى ببدنة أتجزى عنه بقرة ؟ فأجاب السائل فقال: نعم ، ثم تدارك السائل فقال: ممن صاحبكم ؟ يعنى الموصى ، فقال: من بنى رياح ، فقال ابن عباس: ومتى اقتنيت بنو رياح البقر إنما البقر لعبد بن القيس إلى الإبل ذهب ، وهم صاحبكم ، مذهب ابن عباس إلى أن البدنة عند الموصى إذا كان من أصحاب الإبل منها وإنه لو كان من عبد القيس حازت البقرة لأنها عندهم بدنة .

وأما الضعف من جهة اللغة فهو المثل مما فوقه إلى عشرة أمثاله وأكثر ، وأدناه المثل و قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفُ لَهَا

<sup>(</sup>١) البيت في ديوانه ، واللسان [ وصي ] ، وغيرهما .

يقول : رجع صلاتنا من أربعة إلى اثنين في أسفارنا لحال السفر ..

الْعَذَابُ ضِعْفَينِ ﴾ (١) . أراد - والله أعلم - أنها تُعذب مثل ما يُعذب به غيرها من نساء المسلمين ألا يراه ، يقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لله وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُوْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ﴾ (٢) فكان أبو عبيد من بين أهل اللغة ذهب في قوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ (١) إلى أن يجعل الوصايا الواحد ثلاثة أمثاله ، ذهب في هذا إلى العرف كما ذهب الشافعي في الوصايا إلى العرف ، والحكم في الوصايا غير الحكم فيما أنزله الله عزَّ وجلَّ نصًا .

وقال أبو إسحاق النحوى في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَآتِهِمْ عَذَاباً ضِعْفاً مِّنَ النَّارِ ﴾ (٣) أي عذاباً مضاعفاً ، لأن الضعف في كلام العرب على ضريين أحدهما المثل ، والآخر أن يكون في تضعيف الشيء ، وقال في قوله : ﴿ فَأُوْلِئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضَّعْفِ بَمَا عَمِلُوا ﴾ (٤) أي جزاء التضعيف الذي قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مَنْ جَاءَ بِالْحَسنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْشَالِهَا ﴾ (٥) . فالضِّعف عند عوام الناس المِثل ، فإذا قيل : ضعفت الشيء وضاعفته وأضعفته جعل الواحد اثنين ، ولم يقل أحد من أهل اللغة في قوله : ﴿ يُضَاعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ ﴾ أي يجعل الواحد ثلاثة أمثاله غير أبي عبيد ، وهو غلط عند أهل العلم باللغة ، والله أعلم .

قال الشافعى : « ولو قال أعطوا فلاناً بعيرًا أو ثوراً لم يكن لهم أن يعطوه ناقة ولا بقرة » . ذهب الشافعى بالبعير إلى الجمل دون الناقة ، لأنه المعروف في كلام الناس ، فأما العرب العاربة فالبعير عندهم بمنزلة الإنسان يقع على الرجل والمرأة ، والجمل بمنزلة الرجل لا يكون إلّا ذكراً ، ورأيت من الأعراب من يقول : حلب فلان بعيره يريد ناقته ، والناقة عندهم بمنزلة المرأة لا تكون إلّا أنثى ، والقلوص عندهم والبكرة بمنزلة الفتاة ، والبكر بمنزلة الفتى ،

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٣٠

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب ، الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة الأعراف ، الآية ٣٨

<sup>(</sup>٤) سورة سبأ ، الآية ٣٧

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام ، الآية ١٦٠

وهذا كلام العرب المحض ولا يعرفه إلَّا خواص أهل العلم باللغة ، والوصايا يجرى حكمها على العُرف لا على الأسماء التي تحتمل المعاني .

قال الشافعى : « وإذا أوصى لرجل بقوس لم يعط قوس نداف ولا جلاهق وأعطى قوس نبل أو نشاب أو حسبان » . فالجلاهق : التى ترمى عنها الطير بالطين المدور ، وقوس النبل هى : العربية ، وقوس النشاب هى : الفارسية ، والحسبان : مرام صغار لها نصال دقاق يرمى بها الرجل فى جوف قصبة ينزع فى القوس ، ثم يرمى بعشرين منها ، فلا يمر شىء إلا عقرته من صاحب سلاح أو غيره ، وقوسها فارسية صلبة وإذا نزع فى القصبة خرجت من صاحب سلاح أو غيره ، واحدتها حسبانة . ومنه قول الله عزَّ وجلَّ : الحسبان كأنها غيبة مطر فتفرقت ، واحدتها حسبانة . ومنه قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَاناً مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ﴾ (١) ، شبه الله حزَّ وجلَّ - عزَّ وجلَّ - ما أرسل من عذابه على تلك الجنة بهذه المرامى .

وقال محمد بن الحسن : إذا أوصى الرجل لأختانه دفع إلى أزواج بنات الرجل وأخواته وكل من يحرم عليه من ذوات محرم .

قال: وإذا أوصى لأصهاره فهم كل ذى رحم محرم من الرجال والنساء إلا امرأة الرجل الموصى مثل أبوى المرأة ، فأخوتها وأخواتها ، وعماتها وخالاتها .قال أبو منصور: وهذا الذى قاله محمد بن الحسن هو المعروف عند عوام الناس ، وقد قال الأصمعى وابن الأعرابي : أختان الرجل ذوو محارم امرأته من الرجال والنساء الذين تحرم عليهم وتضع خمارها عندهم . قالوا : والأحماء : أمثال الأختان من أهل بيت الرجل ، والأصهار : يجمع الفريقين فيقع على قرابات الزوج وعلى قرابات المرأة . قال أبو العباس أحمد بن يحيى : وأبو بكر وعمر - عليهما السلام - كانا ختنى النبي عيالية .

قال أبو منصور : ولو أن رجلًا من أهل خراسان أوصى لأختانه بوصية أخرى على ما قاله محمد بن الحسن لأنه العُرف عندهم لاعلى ما قاله أهل اللغة .

قال الشافعي : « ومن المرض الخوف الحمي تدأب صاحبها » .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٤٠

معنى تدأب: أى تلازمه وتغبط عليه فلا تفارقه ، وكل ذى عمل إذا دام عليه فقد دأب يدأب دأباً ، وأدأب الرجل السير إذا لم يفتر فيه . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ (١) أى تظاهرهم على النبي عَيِّلِيَّ كتظاهر آل فرعون على موسى ، عليه السلام ، وقيل : عادتهم في كفرهم كعادة آل فرعون .

قال الشافعي : « فإن استمرت الحمي ربعاً فهي غير مخوفة »

والربع : أن يحم الرجل يوماً ولا يحم يومين ، ثم يحم اليوم الرابع .

وإذا أوصى الرجل لأهل بيته فإنى سمعت المنذرى يقول : سمعت أحمد ابن يحيى وسئل عن أهل بيت الرجل فقال : أبوه ثم الأدنى فالأدنى من قرابته .

وقال فى قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّـمَا يُرِيدُ الله لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ النَّبِيْتِ ﴾ (٢) . قال : وسئل : أتدخل النبي عَيِّلِيَّةِ . قال : وسئل : أتدخل النساء فى أهل البيت ؟ قال : نعم .

قال أبو منصور: وإذا قال الرجل: ثلثى لموالى ، فإنى لا أعلم الشافعى ذكر هذه المسألة ، والموالى تجمع فرقاً مختلفين ، يقال للمعتق مولى ، وعصبة الرجل مواليه ، واحدهم مولى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِنِّى خِفْتُ الْمُوَالِيَ مِن وَرَائِي ﴾ (٢) ، يريد عصبته ومولى الموالاة الذي يسلم على يديك ، ومولى النعمة عتيقك ، وإذا كان للرجل الموصى مواليه من هؤلاء الأصناف كلهم فالعرف أن يدفع إلى مواليه عتاقة دون بنى عمه ، ومولى موالاته وحليفه ومعتقه . وإذا قال : ثلثى لعترتى فقد اختلف أهل اللغة في العترة فقال بعضهم : عترته الأدنون . وقال ابن الأعرابى : عترة الرجل ولده وذريته وعقبه من صلبه دون عشيرته .

وإذا أوصى الرجل لذريته وهم ولده وولد ولده الذكور والإناث . وإذا قال : ثلثى لولد فلان فهو لجميع أولاده الذكور والإناث دون أولاد أولاده .

<sup>(</sup>١) سورة آل عمران ، الآية ١١ ، وسورة الأنفال ، الآية ٥٢ ، ٥٥

<sup>(</sup>٢) سورة الاحزاب ، الآية ٣٣

<sup>(</sup>٣) سورة مريم ، الآية ٥

وإذا قال: ثلثى لقبيلتى أو لبطنى أو لفخذى أو لعمارتى فإن المنذرى أحبرنى عن أبى العباس أنه قال: وضعت على خلقة الجسد فأكثرها الشعب، وشعب الرأس يجمع قبائله الملامسة بعضها إلى بعض كل قطعة منها قبيلة وهى أربع قبائل، وجمع الشَّعْب الشُّعُوب، والقبيلة دون الشُّعوب، ثم بعد القبيلة العِمَارة، وهى من الإنسان الصدر، وهى دون القبيلة، ثم البَطْن دون العِمارة، ثم الفَحِيلة وهى القطعة من أعضاء الجسد.

قال أبو العباس : وفسر ابن الكلبي (١) القبائل كلها فوضعها على خلقة الجسد وما أحسن ما وصف .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) انظر : اللسان [ شعب ] .

# باب الوَدِيعَــة

يقال : أودعت الرجل وديعة إذا قررتها في يده على سبيل الأمانة وسميت وديعة – بالهاء – لأنهم ذهبوا بها إلى الأمانة ، يقال : ودع الشيء يدع إذا سكن واستقر ، وودع الرجل يدع إذا صار إلى الدعة والسكون .

أبو عبيد عن الكسائى : أودعت الرجل مالًا إذا دفعت إليه يكون وديعة عنده ، وأودعته قبلت وديعته .

قال أبو منصور : والمعروف في كلام العرب أودعت الرجل إذا استودعته وديعة يحفظها لك .

وأما أودعته : قبلت منه وديعة فليست بمعروفة .

أنشدني المنذري أن ثعلباً أنشده:

وَعَضَّ زَمَانِ بَابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَعْ ِ مِنَ المَالِ إِلَّا مُسْحَتًا أَو مُجَلَّف (١)

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) البيت للفرزدق ، كما في « ديوانه » (۳۸٦ ) وفيه : « مجرف » بدلًا من : « مجلف » ، ومجاز القرآن ( ۲۰۱۲ برقم ۵۶۳ ) ، والطبرى ( ۱۳۵۸ ) ، والاشتقاق ( ۲۰۰۹ ) ، والحزانة (۳۲۷٪ ) وطبقات فحول الشعراء ( ۲۱/۱ ) ، والموشع ( ۱۰۱ ) ، وشرح المفضليات للأنبارى ( ۳۹۰ ) ، وغيرها كثير .

المسحت : المستأصل ، والمجلّف : الذي قد بقيت منه بقية . وانظر : 3 فحول الشعراء » .

#### باب القِسْمَة والفئ

القسمة (١): ما أوجف عليه بالخيل والركاب ، وأخذ عنوة ما لا يجاف مأخوذ من وجف الفرس يجف وجيفاً إذا عدا وأحضر ، وأوجفته إيجافاً ، والركاب: الرواحل التي تعد للركوب والغنيمة إذا حصلت عزل عنها الخمس لأهل الخمس المسمين في كتاب الله عزَّ وجلَّ ، وأربعة أخماسها يكون للموجفين وهم المقاتلة ، للفارس ثلاثة أسهم وللرجل سهم ، يقال : غنم فلان الغنيمة يغنمها غنماً ، والغنم عند العرب ضد الغرم ، والأصل في الغنم الربح والفضل ، وللغنيمة عند العرب أسماء شتى منها الحباسة ، والهيالة والغنامي والحدافاه . يقال : احتبست حباسة واهتبلت هبالة واغتنمت غنيمة .

وأما الفئ فهو المال الذي أفاءه الله - عزَّ وجلَّ - على المسلمين ففاء إليهم أي رجع إليهم بلا قتال ، وذلك مثل الجزية وكل ما صولح عليه المسلمون من أموال من خلاف دينهم من الأرضين التي قسمت بينهم ، أو حبست عليهم بطيب من أنفسهم ، وعلى من بعدهم من أهل الفئ كالسواد وما أشبهه وخراج السواد من الفئ ، وأصل هذا من فاء يفئ إذا رجع . ومنه قيل للظل من آخر النهار فئ لأن الشمس فاءت عنه إذا رجعت ، والظل بالغداة ، وهو ما لم تنله الشمس .

وأخبرنى المنذرى عن ابن فهم عن ابن سلام عن أبى عبيد قال : قال رؤبة : كل ما كانت عليه الشمس فهو فئ وظل وما لم تكن عليه الشمس فهو ظل ، يعنى بالغداة ، وجمع الفئ أفياء وفيؤ .

وأما الأنفال وهي على ضربين سمى الله - عزَّ وجلَّ - الغنائم التي أوجف عليها المسلمون بخيلهم وركابهم أنفالًا واحدها نفل، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لله وَالرَّسُولِ ﴾ (٢) وهي الغنائم

<sup>(</sup>١) المراد: قسم الغنيمة.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية ١

هاهنا وإنما سألوا عنها النبى عَيِّكَ لأنها كانت حراماً على من كانت قبلهم ، كانت تنزل ناراً فتحرقها فأحلها الله \_ عزَّ وجلَّ \_ لهذه الأمة تفضلًا منه وتطولًا (١) ولذلك سماها أنفالًا لأن أصل النافلة والنفل ما تطوع به المعطى مما لا يجب عليه ، ويقال : تنفلت بالصلاة إذا تطوعت بها .

والضرب الثانى من الأنفال ما نفل النبى عَيْقِيَّةٍ قاتل المشركين من سلبهم ، وقد نفل السرايا بعيراً من الغنائم سوى سهماً لهم ، ويقال : إن تنفيله السريا كان من خمسه وكل ذلك من فضل الله فلذلك سميت أنفالًا ، ورجل نوفل إذا كان كثير العطايا ، وأنشد أبو عبيدة :

### \* يَأْبِي الظُّلَامةَ منه النَّوْفَلِ الزُّفرِ

الزفر: الذي يحمل الحمالة. وفي حديث أبي قتادة أنه بارز رجلًا من المشركين فضربه على حبل عاتقه ضربة فأعطاه النبي عَلِيلَةٍ سلبه، قال: فاتبعت به مخرفاً، وإنه لأول مال تأثلته. حبلي العاتق: عرق يظهر على عاتق الرجل، ويتصل بحبل الوريد في باطن العنق وهما وريدان. وقوله: اتبعت به مخرفاً يعنى نخيلًا، والمخرف في غير هذا الموضع الطريق، ومنه قول: «عائد المريض في مخرفة الجنة » (٣). وقوله: «إنه لأول مال تأثلته »، أي اقتنيته واتخذته عقدة تغل علي ويبقى أصلها واثلة كل شيء أصله.

وأفادنى أبو الفضل عن ثعلب أنه سئل عن قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاعْلَمُواْ أَنَّـمَا عَنِهُمُواْ أَنَّـمَا عَنِهُمُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (ئ) ، وعن قوله : ﴿ وَاللهُ عَنِيمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لله خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ﴾ (ئ)

<sup>(</sup>١) على هامش المخطوطة . تفاؤلًا ..

<sup>(</sup>٢) عجز بيت لأعشى باهلة ، وصدره :

أخو رغائب يعطيها ويسألها

والبيت فرغنا منه في « الاشتقاق » للأصمعي ..

<sup>(</sup>٣) صحیح : أخرجه مسلم (٢٥٦٨ ) ، وأحمد (٢٧٦/٥ ، ٢٧٧ ، ٢٧٩ ، ٢٨٣ ) ، ، ، ، ، من حدیث ثوبان . والمخرفة : سكة بین صفین من نخل یجتنی من أیهما شاء .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال ، الآية ٤١

وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (١) ، فقال : أدخل الله رسوله فيه تعظيماً للنبى عَلِيهِ أَنْ يُرْضُوهُ ﴾ (١) .

والسلب: ما على القتيل من سلاحه وأداته وإنما سمى سلباً لأن قاتله سلبه فهو مَسْلُوب وسُلُب كما يقال: نفضت ورق الشجر وخبطته والورق المخبوط خبط ونفض.

وقوله: « ويرضخ من الغنيمة قبل القسم لأهل الذمة والنساء وغير البالغين من المسلمين ، أن يعطيهم شيئاً قليلًا دون سهام المقاتلين » ، وهو مأخوذ من الشيء المرضوخ وهو المرضوض المشدوخ .

قال الشافعي: « وينبغي للإمام أن يتعاهد الخيل ، فلا يدخل إلا شديداً ولا يدخل حطماً ، ولا فخماً ضعيفاً ، ولا ضرعاً ، ولا أعجف رازحاً » . يقول: لا يدخل في الخيل التي يقسم لها إلا أفراساً غناء يقاتل عليه صاحبه ، والحطم: التي تحطم هزالاً ، والفخم: الذي قد كبر حتى ضعف فصار كالشيخ الهرم الذي لا حراك به ، والضرع: الصغير الضعيف ، والوازح: الذي هزل حتى لا حراك به .

وقوله : « وكلهم ردء لصاحبه » أى عون له . وقد أردأته أى أعنته و قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا ﴾ (٢) ، أى : عوناً .

قال : « ويعطى المنفوس شيئاً ثم يزداد كلما كثر على قدر مؤنته » . أراد بالمنفوس المولود ساعة تضعه أمه ، يقال لأمه : نفساء وللولد منفوس لأنها وضعته نفساً أى دماً .

وقوله: « وقد تكون الإخوة متفاضلي الغناء عن الميت ، فيسوى سهم في الميراث ، وكذلك يسوى القسم بين من حضر الوقعة ، وإن كان فيهم من يغنى غاية الغناء » . الغناء – بفتح الغين والمد – : الكفاية والإجراء ، يقال : أغنيت عنك مغن فلان ومغناته ، وأجزأت عنك بجزاء فلان ومجزاته أى كفايته

<sup>(</sup>١) سورة التوبة ، الآية ٦٢

<sup>(</sup>٢) سورة القصص ، الآية ٣٤

وبلاه ، والغزو : أصله الطلب ، يقال : ما غزاك من هذا الأمر ، أى ما مطلبك منه ، وسمى الغازى غازياً لطلبه العدو ، وجمع الغازى غُزاه وغُزى على فعيل ، وقد أغزى الرجل غيره بماله ونفقته إذا جهزه ، وغزّاه إذا حمله على الغزو ، ويقال للناقة التي تلقح آخر الإبل وتنتج آخرهن مغزية لا تحمل صاحبها وقت النتاج على طلب لبن غيرها . والسرية : سميت سرية لأنها تستخفى في قصدها فتسرى ليلًا وهي فعلية بمعنى فاعلة . يقال سرى الرجل بالليل وأسرى لغتان ، ولا يكون السرى إلَّا بالليل .

ولما حمل إلى عمر - رضى الله عنه - كنوز كسرى نظر إليها فقال : اللهم إنى أعوذ بك أن أكون مستدرجاً فإنى أسمعك تقول : ﴿ سَنَسْتَدْرِجُهُم مُنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ (١) .

قيل في تفسير قوله: ﴿ سَنَسْتَدُرِجُهُم ﴾ أي سنأخذهم قليلًا قليلًا وقال ولا نباغتهم ، من درج الغلام يدرج أي مشى قليلًا أقل ما يمشى . وقال أبو الهيشم: امتنع فلان من كذا وكذا حتى جاء فلان فاستدرجه أي خدعه حتى حمله على أن درج في ذلك كما يدرج الصبي إذا دب ، واستدرجت الريح الحصى إذا هبت بها حتى صيرتها تدرج على وجه الأرض من غير أن ترفعه . يقال : درجت الريح الحصى واستدرجته . وفيه وجه آخر وهو أن يجعل الاستدراج من الإدراج وهو الطي ، يقال : أدرجت الثوب إدراجاً يطوى على وجه . وكأن العاصى إذا عصى ربه واغتبط بما فيه فتح الله \_ عزَّ وجلَّ \_ عليه الدنيا وزينتها وطوى عنه خير عاقبته وما أعد له من عقوبته فأخلد إلى الدنيا وسكن إليها ونسى الآخرة وهو مسوق إلى أجله فطوى عنه خيراً لقضاء مدته ، فذلك استدراجه .

قال الشافعى : « وأنفق عمر – رضى الله عنه – على أهل الرمادة حتى أحيوا » . الرمادة : سنة مجاعة كانت فى خلافة عمر – رضى الله عنه – الرمادة لما رمد فيها من الناس والحيوان أى هلك . والرَّمْد : الهلاك يقال : رَمَد

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف ، الآية ١٨٢ ، سورة القلم ، الإية ٤٤

القوم وأرمدوا: إذا هَلَكُوا. وقالِ أبو وجزة (١): صَبَبْتُ عَلَيْكُمْ حَاصِبِي فَتَرَكْتُكُمْ كَأَصْرَامِعَادِ حِينَ جَلَّلَهَا الرَّمْدُ (٢) الرمد: الهلاك.

وقوله: « حتى أحيوا » يقال للقوم إذا أغيثوا أو مطروا قد حيوا وذلك إذا عاشوا بالحياء وهو المطر، فإذا أردت أن مواشيهم عاشت بالحياء وسمنت قيل أحيوا.

قال الشافعى : قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا خَلَقْتَاكُمْ مِّنْ ذَكَرِ وَأَنْقَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ (٣) ؛ أما الشعوب والقبائل فقد تقدم تفسيرها ، والمعنى : إنا خلقناكم من آدم وحواء وكلكم بنو أب وأم واحدة إليهما ترجعون فى أنسابكم ثم قال : ﴿ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ﴾ (٣) يقول : لم نجعلكم كذلك لتتفاخروا بآبائكم والذين مضوا فى الشعوب والقبائل وإنما جعلناكم كذلك لتتعارفوا ، أى ليعرف بعضكم بعضاً وقرابته منه وتوارثه تلك القرابة ، ولما لكم فى معرفة القبائل من المصالح فى معاونتكم ، ثم قال : إن أرفعكم منزلة عند الله أتقاكم ، وفى هذه الآية نهى عن التفاخر بالنسب وحض على معرفته ليستعان به على حيازة المواريث ومعرفة العواقل فى الديات ، والله أعلم .

وذكر الشافعي - رحمه الله - أن معنى قوله : ﴿ لِتَعَارَفُوا ﴾ أى ليتعارف الناس في الحروب وغيرها فتخف المؤنة عليهم باجتماعهم . قال أبو منصور : وما ذكره الشافعي داخل في مصالح التعارف وما يخرج منها ما قدمنا ذكره .

<sup>(</sup>١) فى الأصل: « أبو وخرة » ، وهو تحريف ، والصواب ما أثبته ، وهو : يزيد بن عبيد من بنى سعد ابن بكر بن هوازن ، كان شاعراً مجيداً ، وكان ثقة قليل الحديث ، انظر ترجمته فى « الشعر والشعراء » ( ٥٩١/٢ ) ، ومشاهير علماء الأمصار لابن حبان برقم ( ٥٦٦ ) .

<sup>(</sup>۲) البيت فى « إصلاح المنطق » (٥٦ ) ، وتهذيبه (١٦٠/١ ) ، واللسان ( رمد ) ، وغيرها . يريد : أنه صب عليهم الهجاء فأهلكهم به كما هلكت عاد ، وجعل هجاءه كالحاصب ، وهى الريح التى فيها حصّى صغار ، وجللها الرمد : أي عمها الهلاك ، وأصرام جمع صِرْم ، أى : بيوت مجتمعة ، والرمد : يكون فى العين .

<sup>(</sup>٣) سورة الحجرات ، الآية ١٣

وذكر الشافعي بني أسد بن عبد العزى وأنهم من المطيبين .وقال بعضهم : هم خلفاء من الفضول .

قال أبو منصور: روى الزهرى عن محمد بن جبير بن مطعم عن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - عن النبى عَيَّاتِهُ أنه قال: «شهدت حلف المُطَيَّبِينَ [مع عمومتى ، وأنا غلام ] ، وما أحب أن أنكثه وأن لى حُمر النعم » (١).

قال شمر : سمعت ابنِ الأعرابي يقول : المطيبون هم خمس قبائل : عبد مناف كلها ، وزُهْرَة ، وأُسَد بن عبد العزى ، وتَيْم ، والحارث بن فهرة .

قال: والأحلاف خمس قبائل: عَبْد الدَّار، وجُمَح، وسَهْم، ومخزوم وعدى بن كعب، شُمُوا بذلك لأن بنى عبد مناف لما أرادوا أخذ ما فى أيدى بنى عبد الدار من الحجابة. والرفادة (٢)، واللَّواء والسِّقاية فأبت بنو عبد الدار، عقد كل قوم حلفاً مُؤكداً على أن لا يتخاذلوا، فأخرجت بنو عبد مناف جَفْنة مملوءة طيباً فوضعوها لأحلافهم عند الكعبة ثم غمس القوم أيديهم فيها وتعاقدوا ثم مسحوا الكعبة بأيديهم توكيداً فسموا المطيبين، وتعاقدت بنوعبد الدار وحلفاؤهم حلفاً آخر مؤكداً على أن لا يتخاذلوا فسموا الأحلاف، وقال الكميت يذكرهم:

نَسَباً في المُطَيِّينَ وَفِي الأَحْ لَا لَكُو حَلَّ الذُّوَابَةَ الجُمْهُورَا (٣)

وقال غير ابن الأعرابي : حلف الفضول لأنه قام به رجال من جرهم اسم كل واحد منهم الفضل ، وهم : الفضل بن الحارث ، والفضل بن وداعة ، والفضل بن فضالة ، والفضول جمع فضل كما يقال : سعد وسعود .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه أحمد ( ۱۹۰/۱ ، ۱۹۳ ) ، والبخاری فی « الأدب المفرد » برقم ( ۲۲۰ ) ، والبزار برقم ( ۱۲۰ ) ، والجاكم ( ۲۳۸ ) ۲۲۰ ) ، والشاشی فی « مسنده » برقم ( ۲۳۸ ) من طرق عن الزهری به .

<sup>(</sup>٢) في المخطوط : « الوقارة » ، وهو تحريف ، انظر اللسان [ حلف ] .

<sup>(</sup>٣) البيت في اللسان [ ٢/ ٩٦٤/ منسوباً له ] مادة [ حلف ] .

## باب قسم الصّلَقات

قال أبو منصور: ذكر الشافعى ــ رحمه الله ـ قول أبى بكر رضى الله عنه: « لو منعونى عناقاً ثما أدوا إلى رسول الله عليها له العناق عنه: « لو منعونى عقالًا » (١) فأما العناق: فمن أولاد المعزى وهى حديث آخر: « لو منعونى عقالًا » (١) فأما العناق: فمن أولاد المعزى وهى الأنثى التى لم تستكمل سنة ولم تجدع وجمعها عنوق. ومن رواه عقالًا فله معنيان: أحدهما أن العقال فى كلامهم صدقة عام، يقال: أخذ منا عقال هذا العام أى أخذ منا صدقة عامنا على مواشينا. وقال عَمْرُو بن العدَّاء فى ذلك:

سَعَى عِقَالًا فَلَمْ يَتْرُكُ لَنَا سَبَداً فَكَيْفَ لَوْ قَدْ سَعَى عَمْرو عِقَالَيْن؟ (٢)

والمعنى الثانى فى العقال أن المصدق إذا أخذ فريضة فى الإبل أخذ من صاحب الإبل عقالها ليعقلها به وقت نزوله لأنها إن لم تعقل نزعت إلى إلافها فرجعت إليها ، فذكر العقال تقليلًا لما يقاتل عليه توكيداً .

وذكر الشافعى آية الصدقات ، وفسر الأصناف الثمانية تفسيراً مقنعاً غير أنى رأيت أن أذكر ما قال فيها أهل اللغة لتزداد بما أفسره بصيرة ؛ سمعت أبا الفضل المنذرى يقول : سمعت أبا العباس أحمد بن يحيى وسئل عن تفسير الفقير والمسكين فقال : قال أبو عمرو بن العلاء رواه عنه الأصمعى : الفقير : الذي له ما يأكل ، والمسكين : الذي ليس له شيء ، وأنشد الراعى : أمّا الفقيرُ الّذِي كانت حَلُوبَتُهُ وَفْقَ العِيَالِ فَلَمْ يُتْرَكُ لَهُ سَبَدُ (٣)

<sup>(</sup>١) متفق عليه : أخرجه البخارى برقم ( ١٣٩٩ ) ، ومسلم برقم ( ٢٠/٣٢ ) من حديث أبي هريرة

 <sup>(</sup>۲) وبعده كما فى اللسان [ عقل ]
 لأُصْبَحَ الحَى أُوْبَادا ولم يَجدُوا عندَ التَّفَرقِ فى الهَيْجَا جمالين

<sup>(</sup>٣) البيت في ٥ طبقات فحول الشعراء (٥١١/٢) ، والمفضليات (٢٣٥) ، وأدب الكاتب المجواليقي (ص ٣٤) ، والمخصص (٢٨٥/١٢) ، والتنبيهات (٣١٦) ، وشرح أدب الكاتب للجواليقي (ع ١٤٤) ، والإصلاح (٣٦٠) ، وتهذيبه (١٨٢/٢) ، واللسان [ فقر ، وفق ] ، و [ سكن ] وغيرها كثير ، واستشهدوا به على أن الفقير الذي يكون له بعض ما يقيمه ، والمسكين : الذي لا شيء له . والحلوبة : الناقة التي تحلب ، ووفق العيال : أي لها لبن قدر كفايتهم . وقوتهم لا فضل فيه ، ولم يترك له سبد : أي لم يترك له شيء ، لا يستعمل إلا في الجحد ، وأصل السبد : الوبر ، والبيت من كلمة له يمدح فيها عبد الملك بن مروان ، ويشكو إليه الشعاة وتجاوزهم ما يجب أخذه من الصدقات .

فجعل له حلوبة وسماه فقيراً .

قال : وأخبرنى الحسين بن فهم عن محمد بن سلام عن يونس قال : الفقير الذى يكون له بعض يقيمه والمسكين الذى لا شيء له . وقال يونس : قلت لأعرابي مرة : أفقير أنت ؟ قال : لا والله بل مسكين .

قال: وسمعت أبا الهيثم يقول: كأن الفقير سمى فقيراً لزمانة تصيبه مع حاجة شديدة تمنعه الزمانة عن الكسب. قال: ويقال: أصابته فاقرة، أى: نازلة فقرت فقاره، وهو خرز ظهره قال: والزمانة كل داء ملازم يزمن الإنسان فيمنعه من الكسب كالعمى والافعال وشلل اليدين، قال: وقد يسمى الأخرس الأصم زمناً وقد يكتسب وهو غير سوى، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ أَلَّا تُكلّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًا ﴾ (١). قالوا: من غير خرس، والأخرس ليس بسوى. وأنشد بعضهم في الفقير:

لَمَّا رَأَى لَبَدُ النُّسُورَ تَطَايَرتْ رَفَعَ القَوَادِمَ كَالْفَقِيرِ الْأَعْزَلِ (٢)

لُبَد : آخر نسور لقمان ، وجعل للقمان بن عاد عمر سبعة نسور ولبد آخر نسوره . وأراد بالفقير المكسور الفقار ، يضرب مثلًا لكل ضعف لا ينفذ في الأمور .

قال أبو منصور : وقد تعوذ النبي عَيَّكَ من الفقر ودعا فقال : « اللهم أحيني مسكيناً وأمتني مسكيناً واحشرني في جملة المساكين » (٣) .

وقد يكون المسكين في هذا الحديث: المتواضع المخبت ؛ لأن المسكنة مفعلة من السكون يقال: تمسكن الرجل لربه إذا تواضع وخشع، وكان عَيِّلِتُهُ يتعوذ من الفقر المربّ وهو الفقر اللازم الذي لا يفارقه من أربّ بالمكان إذا أقام

<sup>(</sup>١) سورة مريم ، الآية ١٠

<sup>(</sup>۲) البيت للبيد كما في « ديوانه » (ص ٣٤ ) ، والمعمرين (٣ ) ، والحيوان (٣٢٦/٦ ) ، واللسان [ فقر ] ، وثمار القلوب (٤٧٦ ) ، وبلا نسبة في « مجالس ثعلب » (٣٠٣/١ ) . وانظر ثمار القلوب رقم ( ٧٧١ ) ، وهامش ثعلب .

<sup>(</sup>٣) صحيح: ورد عن أنس، وأبى سعيد الخدرى، وعبادة بن الصامت، وابن عباس، وانظر تخريجهم فى « الإرواء » برقم ( ٨٦١ ) ولكن فيه: « زمرة » بدلًا من كلمة: « جملة » ، وعلى هذا قلت: إنه صحيح ، أما بهذا اللفظ فلا يصح، والله أعلم.

به . وفي القرآن ما يدل على أن المسكين قد يكون له الشيء اليسير ، قال الله عزّ وجل : ﴿ أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَيْحِرِ ﴾ (١) سماهم الله - عزّ وجلّ - مساكين ولهم سفينة لها قيمة .

وأنشد أحمد بن يحيى قال: أنشدنى ابن الأعرابى: هَلْ لَكَ فِى أَجْرِ عَظِيمٍ تُؤْجَرَهُ تَغِيثُ مِسْكِينًا قَلِيلًا عَسْكَرُهُ عَشْدُ شِياهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَقَدْ حَدَّثَ النَّفْسَ بِمِصْر يَحْضُرُهُ عَشْدُ شِياهِ سَمْعُهُ وَبَصَرُهُ وَقَدْ حَدَّثَ النَّفْسَ بِمِصْر يَحْضُرُهُ عَشْدُ شَاهُ النَّفْسَ بِمِصْر يَحْضُرُهُ وَمَا اللَّهْ اللَّهُ اللْمُعْلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

ينسره: يضربه بمنسره. قال ابن الأعرابي: عسكره جماعة ما له فسمى نفسه مسكيناً وله بلغة وهي الشياه العشر. قال أبو منصور: وهذه جملة مما قال أهل اللغة في الفرق بينهما ، والذي عندى فيهما أن الفقير والمسكين تجمعهما الحاجة أو قلة ما بأيديهما ، والفقير أشدهما حالًا لأنه مأخوذ من الفقر وهو كسر الفقار وهو فعيل معنى مفعول ، وكأن الفقير لا ينفك من زمانة أقعدته عن التصرف مع حاجته وبها سمى فقيراً لأن غاية الحاجة أن لا يكون له مال ولا يكون سوى الجوارح مكتسباه ، والعرب تقول للداهية الشديدة فاقرة وجمعها فواقر ، وهي التي تكسر الفقار ، قال الله عزَّوجلً : ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ وجمعها فواقر ، وهي التي تكسر الفقار ، قال الله عزَّوجلً : ﴿ تَظُنُّ أَن يُفْعَلُ وجمعها فَاقِرةً ﴾ (٣) .

قال الشافعى - رحمه الله - : « إذا كان العدو بموضع متناط لا يناله الجيوش إلا بمؤنة عظيمة » . المتناط : البعيد ، وفى الحديث : « إذا انتاطت المغازى » أى بعدت وهو من النوط ، وهو التعليق . وقال الأصمعى : يقال رماه الله بالنيط وهو الموت يقال : انتاط فانتظر إذا بعد ، وهذا على القلب ، والنيطى البعيد أصله نيط فقلت كما قيل اعتام واعتمى وانتاق وانتقى إذا اختاره . وقال : خوّل الله عزّ وجلّ — المسلمين أموال المشركين . أى غنمهم وأعطاهم إياها . قال أبو إسحاق فى قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرِّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً قال أبو إسحاق فى قول الله عزّ وجلّ : ﴿ وَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ ضُرّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً

<sup>(</sup>١) سورة الكهف ، الآية ٧٩

<sup>(</sup>٢) الأشطار عدا الأخير في « اللسان » [ سكن ] بلا نسبة .

<sup>(</sup>٣) سورة القيامة ، الآية ٢٥

إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَهُ نِعْمَةً مِّنْهُ ﴾ (١) . قال : ﴿ خَوَّلَهُ ﴾ : أعطاه ذلك تفضلًا ، وكل من أعطى شيئاً على غير جزاء فقد خول ، ويقول لحدم الرجل خولة ، لأنهم من عطاء الله عزّ وجلّ .

قال: « والغارمون صنفان: صنف ادّانوا في مصلحة معاشهم، وصنف ادّانوا في صلاح ذات بين ». دانوا أي استدانوا، ويقال للذي ركبه الديون دائن ومديون. وصلاح ذات البين: صلاح حاله للوصل بعد المباينة، فالبين يكون فرقةويكون وصلا، وهو هاهنا بمعنى الوصل، ومنه قوله عزَّ وجلَّ: ﴿ لَقَد تُقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (٢) أي تقطع وصلكم، وقولهم في الدعاء: « اللهم أصلح ذات البين »، أي أصلح الحال التي بها يجتمع المسلمون.

وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَاتَّقُوا الله وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ﴾ (٣) ؛ قال أبو إسحاق : حقيقته وصلكم ، قال : والبين الوصل . قال أبو العباس ثعلب : أراد الحالة التي للبين ولذلك أنث فقال ذات ، وكذلك آتيته ذات العشاء أي الساعة التي فيها العشاء .

وأما حديث قبيصة بن المخارق أن النبى عَلِيْكِ قال : « حرمت المسألة إلاّ فى ثلاث : رجل تحمّل بحمالة فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ، ورجل أصابته فاقة فشهد له أصابته جائحة فاجتاحت أمواله فيسأل ... ، ورجل أصابته فاقة فشهد له ثلاثة من ذوى الحجا أن به فاقة » (ئ) . فأما تحمل الحمالة فإنه فى الحرب يكون بين الفريقين يقع فيها الدماء والجراحات ، فيتحملها رجل ليصلح بذلك بينهم ويحقن دماءهم فيسأل فيها حتى يؤديها ، والعرب تسمى الذين يتحملون الحمالة : الحمّة ، وأصل الحمالة الكفالة ، والحميل : الكفيل . وأما الجائحة : فهى المصيبة تحل بالرجل فى ماله فتجتاحه كله حتى لا يبقى له شيء ، وإذا كان لرجل زرع أو ثمر نخيل أو كرم فأصابتها عاهة أذهبتها فهى جائحة ، أما أن

<sup>(</sup>١) سورة الزمر ، الآية ٨

<sup>(</sup>٢) سورة الأنعام ، الآية ٩٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال ، الآية ١

<sup>(</sup>٤) صحيح : أخرجه مسلم (١٠٤٤ ) ، وأبو داود (١٦٤٠ ) ، وغيرهما .

ينقطع عنها الماء فيتعذر سقيها فتفسد أو يصيبها حر مفرط أو صر مفسد فيهلكها كل ذلك من الجوائح .

وقوله: «حتى يصيب سداداً من عيش». أى يصيب مالًا سد خلته، وكذلك سداد القارورة - بالكسر \_ وسداد الثغرة سدة بالخيل والرجال ليمنعوا العدو من أن يهجم على المسلمين من قبله. وأما السّداد - بالفتح - فهو الإصابة في المنطق والتدبير والرأى.

وأما الحديث الآخر: « تحل المسألة في الفتق » ، فهو الحرب تقع فيها الدماء والجراحات فيقال: وقع بينهم فتق عظيم ، وجعل الشافعي أحد معنى الغارمين في آية الصدقات الذين يحملون الحمالات وحرموا مغارمها .

وقال الشافعي: « ويفض جميع السهمان على أهلها » أي يفرق عليهم ، والفض أصله الكسر ، وانفض القوم إذا تفرقوا .

وقوله: «إن كان الفقراء يغترفون سهمهم كفافاً يخرجون به من حد الفقر إلى أدنى الغنى أعطوه ». يغترفون: أى يستوعبونه كله كفافاً ، أى لا يبقى منه شيء ولكنه على قدر ما يخرجه من حد الفقر إلى أدنى الغنى ، ويقال لفلان كفاف من العيش أى مقدار ما يتبلغ به فيكفه عن السؤال والحاجة إلى الناس. والاغتراق: افتعال من الغرق ، وهو بمعنى يستغرقون السهم حتى يغرق فى حاجتهم فيذهب ويملك ، ومنه قول ابن الخطيم فى جارية فاترة الطرف:

تَغْتَرِقُ الطَّرْفَ وَهْىَ لَاهِيَةٌ كَأَنَّمَا شَفٌّ وَجْهَهَا نُزْفُ (١)

قال الشافعي : « ويعطى الغازى الحمولة والسلاح » . أراد بالحمولة الظهر الذي يركبه ويحمل عليه زاده وأداته . والحمولة من الإبل ما يحمل عليها .

وقوله: « **ولو كانوا من باديتهم بالطرف وكانوا ألزم له قسم بينهم** » . أراد بالطرف من باديتهم أقصى ناحية منها ، وجمع الطرف أطراف .

وقوله : « في القُرب أهل نسبهم وعِدى ، قسمت على أهل نسبهم

<sup>(</sup>١) البيت في « اللسان » . و « أساس البلاغة » [ غرق ] منسوباً إليه ، وانظر « ديوانه » بتحقيق ناصر الدين الأسد ، ومراجعه هناك .

دون العِدَى وإن كان العدى أقرب منهم داراً وكان أهل نسبهم منهم على سفر تقصر فيه الصلاة قسمت على العدى » . والعدى هم الذين لا قرابة بينهم وبين هؤلاء الذين جاوروهم ، وأهل نسبهم وذوو القرابات ، فإن جمع الجوار ذوى القرابة ، والعِدى ؛ لأن لهم حقين حق القرابة وحق الجوار ، فإن كان العدى الذين لا قرابة لهم مجاورين لهم ، وذوو القرابة لا يجاورونهم ، فالعِدَى أحقُّ لجوارهم (١) ، والنجعة : المذهب في طلب الكلا إذا نزلت البوادى على إعداد المياه فهم حاضرة ومنازلهم محاضرهم ، فإذا احتملوا على المحاضر وتتبعوا مساقط الغيث في البادية فهم منتجعون وناجعون ، ومنازلهم التي في النجعة مناجعهم ، ومقام أهل البادية على إعداد المياه والمحاضر أقل السنة إنما يقيمون عليها شهور القيظ وأكثرها أربعة أشهر ثم يبدأون منتوين المناجع يشربون الكرع من الغدران والرحلان . والكرع ماء السماء وإذا أبطأ عليهم الغيث ارتووا من إعداد المياه لشفاههم وخيلهم وأوردوا إبلهم مابين الخمس والعشر ، وهذا لأصحاب النعم ، فإن كانوا شاويّين فمقامهم أكثر السنة على الماء العِدِّ فإذا كثرت الأمطار وامتلأت التناهي وامرعت البلاد بدأوا حينقذ في الترحال وذلك لأئه لاربايا لهم يرتوون بها فيتهيأ لهم المقام في المناجع البعيدة عن الماء لعجز شأوهم عن ورود الماء البعيد ألا ترى النبي عَيْلُكُم كيف خص الإبل بازمعها حذاها وسقاها فتبدى الشاويين أقل السنة ومحضر النعمين الماء أقل السنة لما أعلمتك .

وقول الشافعى : « وآل محمد الذين جعل لهم الخمس عوضاً من الصدقة المفروضة وهم أهل الشّعب وهم صلبية بنى هاشم وبنى المطلب » . أراد بأهل الشّعب الذين ينزلون شيعب مكة ، وهم قريش البطاح ، والذين ينزلون في غير شِعب مكة يقال لهم قريش الظاهرة . فالظاهرة البادية ، وأهل الشّعب هم حاضرة لا يبرحون الشعب ، وروى معاذ أنه قال : « أيما رجل انتقل

<sup>(</sup>١) وفي الطبقات الوسطى لابن السبكى كما في « هامش طبقات الشافعية الكبرى » (٥٥٥ - وما بعدها ) كلاماً مفيداً حول هذا الموضوع ، فانظره غير مأمور .

من مخلاف عشيرته إلى مخلاف غير عشيرته فصدقته إلى مخلاف عشيرته » . المخاليف لأهل اليمن كالرساتيق لنا واحدها مخلاف وهى كُوَرةٌ مجتمعة يجمعها اسم المخلاف ، ولكل قرية أهلون على حدة .

وقوله: « وهم فوضى مختلطون ». يقال متاعهم بينهم فوضى ، ونعمهم فوضى إذا كانت مختلطة .

وقوله: « حيث كانت الحاجة أكثر فهم به أسعد » أى أحق وأولى . والإبل الجلة المِسان العظام مثل البزل والربع والسدس ، فأما بنات اللبون والحقاق فليست من الجلة .



#### باب في النكاح

قال الشافعى: « وأحب للرجل والمرأة أن يتزوجا إذا تاقت أنفسهما إليه » أى نزعت أنفسهما إليه واشتهته . وذكر الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ ﴾ (١) ، وهن اللواتي لا يرجون نكاحاً ، والواحدة قاعد - بغير هاء - وهي التي قعدت عن الزوج أى لا تريده ولا ترجوه ، وقيل : القواعد اللاتي قعدن عن الحيض .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ﴾ (٢) أى لا يبدين الزينة الباطنة نحو المختفة ، والخلخال ، والدملج (٣) ، والسوار ، والذي يظهرن الثياب والوجه . وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن إِينَتِهِنَّ ﴾ (٢) كانت المرأة ربما اجتازت وفي رجلها الخلخال والجلاجل فضربت برجلها ليعلم أنها ذات خلخال وزينة فنهيت عن ذلك لأنه يحرك الشهوة وإسماعها صوته بمنزلة إبدائه .

وقال: لما ذكرت عائشة رضى الله عنها: « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » (٤) ، وفى ذلك دلالات: منها أن للولى شركة فى البضع لا يتم النكاح إلَّا به ما لم يعضلها.

قال أبو العباس أحمد بن يحيى : اختلف الناس في البضع ، فقال قوم : هو الفرج نفسه ، وقال قوم : هو الجماع نفسه .

قال الأزهرى: وقوله: « ما لم يعضلها » أى ما لم يمنعها عن التزويج ، يقال: عضل الرجل أيمه إذا منعها من النكاح الذي أباح الله ـ عزَّ وجلَّ ـ لها.

<sup>(</sup>١) سورة النور ، الآية ٦٠

<sup>(</sup>٢) سورة النور ، الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) الدُّمْلُومُ : سوار يحيط بالعضد . المختقة : القلادة .

<sup>(</sup>٤) صحیح : أخرجه أحمد (٤٧/٦ ، ١٦٥ ) ، وأبو داود (٢٠٨٣ ) ، والترمذى ، وابن ماجه برقم (١٨٧٩ ) ، وغيرهم من حديث عائشة مرفوعاً به .

وقول النبي علي : « الأيم أحق بنفسها من وليها » (١) ، أحق في كلام العرب له معنيان :

أحدهما: استيعاب الحقّ كله ، كقولك فلان أحقّ بماله من غيره ، أى لاحقّ فيه لأحد سواه .

والشانى: على ترجيح الحق ، وإن كان للآخر فيه نصيب ، وهو معنى حديث النبى عَيِّلِيَّة جعلها أحق بنفسها في أن لا يفتات عليها الولى فيزوجها دونها ، ولم ينف هذا اللفظ حق الولى لأنه هو الذى يعقد عليها وينظر لها ، وهكذا كقولك فلان أحسن وجهاً من فلان ، وليس في هذا نفى حسن الوجه عن الآخر ولكنه على جهة التفضيل والترجيح .

وقوله : « أمر نعيمان أن يؤامر أم ابنته » أى يشاورها .

قال الشافعى : « ولو أذن لعبده أن يتزوج حرة بألف فتزوجها وضمن لها السيد الألف لزمه لها الألف » . قال : « فإن باعها زوجها قبل الدخول بتلك الألف بعينها فالبيع باطل من قبل أن عقد البيع والفسخ وقعا معًا » . أراد إن باع السيد هذا العبد منها بالألف الذى تزوجته عليه بطل البيع لأن عقد البيع وفسخه وقعا معا فأقام الألف واللام مقام الكناية ، وذلك أن الثمن بطل للفراق الذى وقع قبل الدخول ، وإذا بطل الثمن بطل البيع ، ولم يرد بقوله : والفسخ فسخ النكاح ، لأن النكاح منعقد بحاله لأنها لم تملكه .

وأما قوله: « لو باعها إياه بألف لا بعينها كان البيع جائزاً وعليها الثمن والنكاح مفسوخ من قبلها وقبل السيد ». أراد به باعها إياه بألف في ذمتها لا بألف المهر الذي تزوجته عليه ، فجاز البيع لأن الثمن لم يبطل لأنه في الذمة ، وانفسخ النكاح في هذا الوجه لجواز البيع في ملكها إياه . قال : ويحضر السلطان أقرب ولاتها ويقول : هل تنقمون شيئاً ، أي هل تكرهون شيئاً من نقص كفاءة أو غيرها . يقال : نقمت منه كذا وكذا ، أي بلغ مني الكراهة لفعله منتهاه .

<sup>(</sup>١) صحيح : أخرجه مالك (٢٤/٢ ، برقم ٤ ) ، وعند مسلم برقم ( ٦٦/٤١٢١ ) ، وأبو داود ( ٢٠٩٨ ) ، وبقية أهل السنن من حديث ابن عباس رضى الله عنهما .

قال : « فإن كان الابن مجبوباً أو مخبولًا رد نكاحه » . والمخبول : الذى قطع ذهبت أعضاؤه وبطلت بلقوة أو فالج أو قطع أو شلل ، والمجبوب : الذى قطع مذاكيره ، والمعتوه : الذى لا تمييز له ولا عقل بمنزلة المجنون .

قال: « وزوجت عائشة بنت عبد الرحمن بن أبي بكر وهو غائب فقال: أمثلي يُفتَات عليه في بناته » . يفتات ويفتعل من الفوت وهو السبق ، معناه أنه لا يستبد بالرأى في تزويجها دونه فيسبق إلى تزويجها . وفي الحديث: أن رجلًا تفوت على أبيه في ماله فأتى النبي عَيِّلِيَّ فذكر ذلك له فقال: « اردد على أبيك فإنما هو سهم من كنانتك » . ومعنى تفوت على أبيه: أي سبقه وآذنه بالاحتكام في ماله ، والإحداث فيه قبل أن يؤنس منه رشده فأمر النبي عَيِّلِيَّ برد ما فعل الابن دونه . قال أبو عبيد في قوله: « أمثلي يفتات عليه في بناته » ، أفات بهن فكل من أحدث دونك شيئاً: فقد فاتك . وأنشد:

فَانَ الصَّبْحَ مُننْتَظَرٌ قَرِيبٌ وَإِنَّكَ بِالمَلَامَةِ لَنْ تُفَاتِي (١)

أى لن تسبقى ، يخاطب امرأته وكانت قد تسلطت عليه بلسانها ليلًا حتى أضجرته فأمرها بالكف إلى أن تصبح .

وأحسن ما جاء في تأويل حديث عائشة وتزويجها ابنة عبد الرحمن دونه أن عائشة كان رأيها أن الولى الأقرب إذا غاب فللولى الأبعد أن يزوج ، وأنها أحضرت أخا هذه الجارية فعقد عليها وعائشة حاضرة ، وبأمرها كان العقد فنسب التزويج إليها ، ودل على هذا ما رواه ابن جريج عن القاسم بن محمد أو غيره قال : كانت عائشة - رضى الله عنها - إذا هوى الفتى من أهل بيتها فتاة من أهل بيتها أحضرت الولى وخطبت ، ثم قالت للولى : « زوج فإن النساء لا يلين من العقد شيئاً » . فإذا صح هذا التأويل لم تهن روايتها عن قول النبى عالية : « أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . فإن قال قائل : فإن الشافعي لا يجيز إنكاح الولى الأبعد إذا كان الأقرب غائباً . قيل : هذا موضع اجتهاد وعائشة اجتهدت رأيها فرأت ما فعلت وخالفها غيرها من

 <sup>(</sup>١) البيت لمعن بن أوس يعاتب امرأته ، والبيت في ( ديوانه ) صنعة القالى ، والأغانى ترجمته ،
 ومعاهد التنصيص ( ٢٥/٤ ) ، واللسان [ فوت ] .

الفقهاء في هذه المسألة فمال إليه الشافعي .

قال الشافعى : « ولا يتسرى العبد » ، أى لاشتراء أمة ليطئها كما يفعل الحر ، وأصل يتسرى يتسرر فكثرت الرآت فقلبت إحداها ياء ، كما قالوا : تظنيت من الظن والأصل تظننت في حروف كثيرة وقد ذكرتها فيما تقدم .

والسرية: فعلية من السر هو الجماع ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَن تَقُولُواْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴾ (١) ، وقيل للجماع سر لأنه في السر يكون وغيروا الحرف لما نسبوا فقالوا سرية ، ولم يقولوا سرية لأنهم خصوا الأمة بهذ الاسم ، فولدوا لها لفظًا فرقوا بين المرأة التي تنكح والأمة التي تتخذ للجماع ، كما قالوا للرجل الذي أتى عليه الدهر : دهري ليفرقوا بين الشيخ والمعطل ، وكان أبو الهيثم يقول : السر السرور فقيل لها سرية لأنها سرور مالكها وهذا أحسن القولين ، والقول الأول أكثر .

قال الشافعى : « وإن طلب زوج أمته أن يبوئها معه بيتاً لم يكن ذلك عليه » . ومعنى يبوئها : أى ينزلها معه بيتاً يسكنانه ، يقال : تبوأ فلان بيتاً أو داراً إذا اتخذ داراً للسكنى والنزول فيها وأصل هذا من المباءة وهو المنزل قاله الأصمعى ومباءة الإبل مأواها التى تأوى إليها بالليل وتبرك فيه .

وقوله: « وإن لم يحبلها فعليه عقرها » . العقر للأمة بمنزلة مهر المثل اللحرة في النكاح الفاسد . قال : وجاء رجل إلى النبي عَلَيْكَ فقال : إن امرأتي لا ترد يد لامس ، فقال : « طلقها » (٢) . أراد أنها لا ترد عن نفسها كل من أراد أن يجامعها فكني عن الجماع باللمس كما يكني عنه بالمس والمسيس .

قال الشافعى : « وإن تزوج امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها لأنها مبهمة وحلت له ابنتها لأنها من الربائب » . ويذهب كثير من الناس أنه قيل لها مبهمة لأنه أبهم أمرها فلم يبين أنهن أمهات اللاتى دخل بهن

<sup>(</sup>١) سورة البقـرة ، الآية ٢٣٥

<sup>(</sup>٢) إسناده ليس بثابت : أخرجه أبو داود برقم ( ٢٠٤٩ ) من حديث ابن عباس ، وفيه الحسين ابن واقد مدلس ، وقد عنعنه ، وانظر : المشكاة برقم ( ٣٣١٧ ) .

أو أمهات اللاتي لم يدخل بهن فلما وقع هذا الإبهام لم تحل له ، وهذا غلط ، وليس معنى الإبهام فيها بمعنى الإشكال ، وإنما المبهمات من النساء اللاتي حرمن بكل حال فلا يحللن أبداً كالأمهات ، والبنات ، والأخوات ، والعمات ، والخالات ، وبنات الأخ ، وبنات الأخت ، فهذا يسمى التحريم المبهم ، لأنه تحريم من كل جهة ، كالفرس المبهم الذي لاشية فيه وهو المصمت الذي له لون واحد ، وكذلك المبهمات من النساء هن اللاتي لا يحللن بحال ولهن حكم واحد ، فأما أم امرأة لم يدخل بها زوجها فظاهرها الإبهام ، لأن الله وإنما الشرط في الربائب ، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم إذا لم يدخل بالبنت حل نكاحها وأن الشرط الذي في آخر الآية ينتظم الربائب والأمهات فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن أزواج بناتهن دخلوا بالبنات وأبي ذلك أكثر فأباح نكاح الأمهات إذا لم يكن أزواج بناتهن دخلوا بالبنات وأبي ذلك أكثر الخبرين إذا ناهم العلم والمفتون في البلدان ، ورد أهل العربية ذلك وقالوا : إن الخبرين إذا اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا ولا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من اختلفا لم يكن نعتهما واحدًا ولا يجيز النحويون : مررت بنسائك وهربت من الناء زيد الظريفات ، ولهذا شرح يطول وصفه وفيما ذكرناه مقنع .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَاثِكُمُ ﴾ (١) من المبهمات وحليلة بمعنى محله في قول بعضهم ، يقول : سميت حليلة لأنها تحال حليلها فهما فعيلان بمعنى مفاعلان كما قيل لها قعيدة لأنها تقاعده ورفيقة لأنها ترافقه

قال الشافعي: « جعل الله – عز وجل – النكاح الحلال نسباً وصهراً وأوجب به حقوقاً ». قال الفراء في قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَراً فَجَعَلَهُ نَسَباً وَصِهْراً ﴾ (٢) ، فأما النسب فهو الذي لا يحل نكاحه ، وأما الصِهْر افهو الذي يحل نكاحه كبنات العم والحال ، وما أشبههن من القرابة التي يحل تزويجها . ورد على الفراء قوله وخطأ فيما ذهب إليه . وقال ابن عباس : حرم الله – عزَّ وجلَّ – من النساء سبعاً نسباً وسبعاً صهراً .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة الفرقان ، الآية ٤٥

فأما النسب فقوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ ... ﴾ (١) إلى قوله : ﴿ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ ﴾ (١) وهن سبع .

وأما الصهر فقوله : ﴿ وَأُمَّهَاتُكُمْ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُكُمْ وَرَبَائِبُكُمْ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِسَائِكُمْ ﴾ (١) ﴿ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ اللَّابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ ﴾ (١) فهؤلاء ست ، والسابعة قوله : ﴿ وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِّنَ النِّسَاء ﴾ (١) فهؤلاء سبع .

الصهر ، والأصهار من النسب فلا يجوز تزوجهن كما لا يجوز تزوج ذوات النسب . والصهر اسم يشتمل على قرابات النساء ذوات المحارم وذوى المحارم مثل أبويها ، وأخوتها ، وعماتها ، وخالاتها ، وبنات أخواتها ، وأعمامها ، وأخوالها ، هؤلاء أصهار زوجها . ومن كان من قبل الزوج من ذوى قرابته المحارم فهم أصهار المرأة ، والمنصوص بالتحريم منهم من ذكره الله تعالى .

قال الشافعي : « ويجيز الذمية على التنظف والاستحداد » . [الاستحداد] : أخذ شعر عانتها ، مأخوذ من الحديدة التي يختلف بها .

وقوله: « لأنه يجد طولًا لحرة ». الطول: الفضل وأراد أنه من المال ما يصدق به حرة ، وقول الشاعر:

كذبت لقد أصبى عن المرء عرسه وأمنع عرسى أن يزن بها الخالى (٣) أى أحملها على أن تصبو لى وتميل إلى هواى ، وعرسه امرأته . أن يزن

بها الخالى أى يتهم بها الرجل العزب ، يقال : أزنيته بسواى : اتهمته . وروى فى وقوله : « أما أبوجهم فلايرفع عصاه عن عاتقه » (٤) . وروى فى

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٢٣

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢٢

<sup>(</sup>٣) الأبيات لامرئ القيس كما ورد في الأم (٣٨٦/٣ ) .

<sup>(</sup>٤) قطعة من حديث طويل متفق عليه من حديث عائشة ، انظر البخارى (٥١٨٩) ، ومسلم برقم (٩٢ - فضائل الصحابة ) ، وانظر شرحه في « عشرة النساء » للنسائي برقم (٢٥٢) .

حديث آخر أنه أوصى رجلًا فى أهله فقال : « أنفق على أهلك من طولك ولا ترفع عصاك عن أهلك » . قال أبو عبيد : لم يرد العصا التى يضرب بها ولا أمر أحداً بذلك ، وإنما يقدم إليه بمنعها عن الفساد ، ويقال للرجل إذا كان رفيقاً حسن السياسة بما ولى إنه للين العصا ، وأنشد :

#### عَلَيْهِ شَرِيبٌ وَادِع لَيْنُ العَصَا يُسَاجِلُهَا جُمَّاتِهِ وَتُسَاجِلُهُ (١)

والعصا توضع موضع الاجتماع والائتلاف ، ومنه قيل للخوارج: شقوا عصا المسلمين أى فرقوا جماعتهم ، ويقال للرجل إذا اطمأن وأقام بالمكان: قد ألقى عصاه .

وأما قول النبي عَيِّلِيَّةِ لفاطمة في أبي جهم خاطبها: « لا يرفع عصاه عن عاتقه » فمعناه أنه شديد على أهله خشن الجانب في معاشرتهن مستقص عليهن في باب الغيرة والله أعلم.

ذكر قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ فَلِكَ لِمَنْ خَشِي الْعَنَتَ مِنْكُمْ ﴾ (٢) ولم يفسره ، والعنت في اللغة : المشقة الشديدة ، يقال : أكمة عنوت إذا كانت شاقة . قال المبرد : العنت هاهنا الهلاك . المعنى : ذلك لمن خشى أن تحمله الشهوة على مواقعة الزنا ، فيهلك في ذلك بالحد في الدنيا والإثم العظيم في الآخرة . وقيل : معناه أن يعشق الأمة وليس في الآية ذكر العشق ولكن ذا العشق يلقى عنتاً . وقال الفراء : هو الفجور هاهنا . قال الأزهرى : والآية نزلت فيمن لم يستطع طولًا أي فضل ما ينكح به حرة فله أن ينكح أمة ، ثم قال : فيمن لم يستطع طولًا أي فضل ما ينكح به وهذا يدل على أن من لم يخش العنت لم يحل له أن ينكح الأمة ، وإذا شق على الرجل العزبة وغلبته الشهوة ولم يجد ما يتزوج به حرة فله أن ينكح أمة لأن غلبة الشهوة واجتماع الماء في الصلب ربما أديا إلى العلة الصعبة التي تكون سبباً للموت والله أعلم .

ذكر الشافعي عن النبي عَيْكُ أن رجلًا سأله عن إتيان النساء فقال : « في

<sup>(</sup>١) البيت لمعن بن أوس المزنى ، انظر اللسان [ عصا ] .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢٥

أى الخربتين؟ أو في أى الخصفتين ، أو في أى الخرزتين » (١) . أراد بخرزتيها : مسلكيها ، وأصل الخربة عزوة المزادة شبه الثقب بها ، وأما الخرزة : فهى الثقب الذى يثقبه الخراز بسرادة ليخرزه كنى به عن المأتى ، وكذلك الخصفتان : من قولك خصفت الجلد على الجلد إذا خرزته عليه مطارقاً . والسراد يقال له المخصف . قال : والشغار أن يُنكح الرجل رجلًا حريمته التى يلى أمرها على أن ينكحه الآخر حريمة له .

وأخبرنى أبو الفضل عن أحمد بن يحيى أن أصله من شغر الكلب برجله إذا رفع رجله فبال ، فمعناه أنى دفعت له رجلى عما أراد فأعطيته إياه ورفع رجله عما أردت فأعطانيه .

وحكى الأصمعى عن أبى عمر بن العلاء أنه قال: كنت إذا سئلت عن حرف فأخطأت فيه لو ضربت بسوط كان أهون على منه حتى إذا كثر على شغرت برجلى أى رفعت رجلى عنه وتركته.

والمتعة: هي النكاح المنهي عنه ، سميت متعة لانتفاع المرأة بما يعطيها الرجل ، وانتفاعه منها بقضاء حاجته وشهوته . وتأول بعض الروافض قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ﴾ (٢) أنه في المتعة التي أجمع أهل العلم على تحريمها .

ومعنى قوله: ﴿ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ ﴾ (٢) فما نكحتم منهن على الشريطة التى جرت فى الآية أنه الإحصان أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين أى عاقدين التزويج على عقد التزويج فما استمتعتم به منهن أى فما انتفعتم به منهن الذى جرى ذكره فآتوهن أجورهن أى مهورهن فإن استمتع بالدخول بها أتم لها المهر ، وإن استمتع بالعقد أتم لها نصف المهر وما انتفع به من شىء فهو متاع. قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَمَتَعُوهُنَّ ﴾ أى أعطوهن ما ينتفعن به .

<sup>(</sup>١) انظر: الأم للشافعي.

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٢٤

وروى الشافعى بإسناد له عن ابن عباس أنه قال: أربع لا يجزن في النكاح إلّا أن يسمى: الجنون والجذام والبرص والقرن ورواه غيره: أربع لا يجزن في بيع ولا نكاح إلّا أن تسمى: البرصاء والمجنونة والمجذومة والعقلاء. قال شمر: قال ابن الأعرابي: العقل نبات لحم ينبت في قبل المرأة وهي القرن، وأنشد: ما في الدوابر من رجلي من عقل عند الرهان وما أكوى من العقل ما في الدوابر من رجلي من عقل

الدوابر عيوب تكون بالبهائم : كأن هذا القائل تكلم عن لسان البهائم . قال أبو عمرو الشيباني : والقرن في الناقة مثل العقل في المرأة ، والعقلاء والقرناء واحد ، والعقل شيء مدور يخرج من الفرج ، والعقل لا يكون في الأبكار إنما يصيب المرأة بعدما تلد .

قال الشافعى : « والقرن هو المانع للجماع » . وأما العقلاء فهو من العقل وهو اللحم الزائد في الفرج حتى يرتتق فلا ينفذ فيه الذكر وهي الرتقاء وهي المتلاحمة . وأصل العقل شحم خصيتي الكبش وما حوله . قال بشر بن أبي خازم يصف رجلًا بالسمن ويذمه

### جَزِيزُ القَفَا شَـبْعَانُ يَرْبِضُ حَجْرَةً حَدِيثُ الخِصَاءِ وَارِمُ العَفْلِ مُعْبَرُ (١)

شبهه بتيس قد جز قفاه لسمنه وترك عليه شعر سائر جسده ، والمعبر الذى ترك عليه شعر سنوات . وقال بعضهم : العفل ورم يكون فى اللحمة التى تكون بين مسلكى المرأة يتضيق عنها فرجها حتى لا ينفذ فيه الذكر .

قال الشافعى: « والجنون والخبل الذى يكون معهما تأدية حق ». وروى ثعلب عن سلمة عن الفراء أنه قال: الخبل: الجن ، والخبل: الجنون ، والخبل المحودة الحمق بلا جنون ، مثقل فى جميعه الخبل . والعنين: سمى عنيناً لأن ذكره يعن أى يعترض إذا أراد إيلاجه ، والعنن الاعتراض يقال: عنن الرجل عن امرأته . وقال أبو الهيثم: أفاد به عنه المنذرى: سمى العنين عنيناً لأنه يعن لقبل المرأة من عن يمينه وشماله ولا يقصده . قال: يقال: عن لى الرجل يعن إذا اعترض لك من أحد جانبيك من عن يمينك وعن شمالك بمكروه ، يقال: عن العنان .

<sup>(</sup>١) اللسان [ خصا ] .

وسمى العنان من اللجام لأنه يعترضه من ناحيتيه فلا يدخل منه شيء . والمجبوب : الذي قد جب ذكره أي قطع من أصله . والمعصوب : الذي يشد بالقد حتى يسقط . والسلول : الذي قد سل أنثياه فإذا رضت أنثياه فهو موجوء وهو الوجاء – ممدود – فإذا نزعت الخصيتان نزعاً فهو خصى وبصى .

قال الشافعى : « إذا أصاب الحر البالغ امرأته أو أصيبت الحرة البالغة بنكاح فهو إحصان فى الإسلام والشرك » . قال أبو منصور : وأصل الإحصان المنع يقال : حصنت المرأة فهى حاصن وأحصنت نفسها وفرجها فهى محصنة إذا منعت نفسها عن الفجور ، وحصنت الشيء فأحصنته إذا منعته ومدينة حصينة أى ممنوعة ، ودرع حصينة لا ينكى فيها السلاح . ويقال للمرأة ذات الزوج : محصنة لأن زوجها قد أحصنها ، والعفيفة محصنة لأن عفتها قد أحصنتها عن الفجور ، يقال للحرة : محصنة لأن حريتها منعتها عن البغاء الذي تقدم عليه البغى وهى الأمة الفاجرة . وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ مُحْصِنِينَ الله عَنْ وجلَّ : ﴿ مُحْصِنِينَ الله عَنْ وجلَّ .

وقوله : ﴿ وَالْـمُحْصَنَاتُ مِنَ النَّسَاءِ ﴾ (١) من ذوات الأزواج ويكن العفائف .

ومن قرأ ﴿ الْمُحْصِنَاتُ ﴾ مكسورة الصاد ذهب إلى أنهن أسلمن فحصن فروجهن .

قال الشافعى: « فإن أصدق امرأة نخلًا وسلمها إليها ثم طلقها قبل الله والنخل مطلعة ، فأراد أخذ نصفها بالطلع لم يكن له ذلك ، فإن شاءت المرأة أن تدفع إليه نصف النخل لم يكن له إلا ذلك إلا أن ترقل النخل وتصير قحاماً فلا يلزمه أخذها » (٢) . ومعنى ترقل : أى تصير طوالًا يقال للنخلة إذا طالت جدًّا ، وذلك عند هرمها رَقْلَة وجمعها رَقْلٌ ورِقَالٌ وهي الصوادي والسحق والطريق واحدتها صادية وسحوق وطريقة . قال كُثير :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٢٤

<sup>(</sup>٢) انظر : المجموع شرح المهذب (٣٦٠/١٦ وما بعدها ) ففيه فصَّل صاحب تتمة المجموع هذا الرأى وفنَّده ، فانظره غير مأمور .

مُزِيتُ لَى بِجَزْمٍ فَيْدَة تُخدَى كاليَهُودِيِّ مِنْ نَطَاةُ الرِّقَالِ حزيت يعنى الطعن أى رفع شخوصها كاليهودى ، أراد كنخل اليهودى الرِّقال ، من نخيل نطاة وهي عين بخيبر عليها نخيل .

وقوله: « تَصِير قحاماً »: يعنى النخل أى تكبر فيقل سعفها ويدق أسفلها ، والقحم الشيخ الكبير . قال : ولو جعل الزوج ثمر النخل فى قوارير وجعل عليها صقراً من صقر نخلها كان لها أخذه ونزعه من القوارير والصقرة ما شال من الرطب نيًّا كالعسل يصب على التمر الجيد يجعل فى القوارير تتربى بذلك الصقر ويشتد بحلاوته . وأمًّا الرُّبُ فهو الدّبس المطبوخ بالنار .

وإذا تزوج الرجل المرأة البالغة الثيب المالكة لأمرها برضائها بغير مهر فهو المتفويض سمى تفويضاً لأن المرأة فوضت أمرها إليه وأجازت فعله ، وقوله فى مهر مثل المرأة : ينظر إلى جمالها ومراحتها ، مراحة نسبها أن تكون عربية خالصة لاهجنة فيها ولا اقتراف فالصريح ابن عربيين ، والهجين : الذى ولدته أمة وأبوه عربي . والغلنفس الذى أبوه مولى وأمه عربية وهذا قول شِمر . ،ورد عليه أبو الهيثم فقال : الغلنفس الذى أبواه عربيان وجدتاه من قبل أبيه وأمه أمّتان . وَالمُذَرَّعُ : الذى أمه أشرف من أبيه ، والمقْرَف : الذى دانى الهجنة من قبل أبيه . وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا أَن يَغفونَ أَوْ يَغفُواْ الَّذِي بِيكِهِ مَن قبل أبيه . وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا أَن يَغفونَ أَوْ يَغفُواْ الَّذِي بِيكِهِ عَلْمَ مَن أبيه الدخول بها فلها نصف ما سمى من قبل أبيه . وتول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا أَن يَغفونَ بِها فلها نصف ما سمى لها الزوج من الصداق إلَّا أن يعفون يعنى النساء يتفضل فيتم للمرأة جميع النصف الذى تزوجت لهن أو يعفو الزوج أى يتفضل فيتم للمرأة جميع النساء وجماعة الرجال في يعفون ، فتقول للنساء يعفون وللرجال يعفون ، فتقول للنساء يعفون وللرجال يعفون ، والأصل في الرجال يعفون فحذفت إحدى الواوين استثقالًا للجمع بينهما . والأصل في الرجال يعفون فحذفت إحدى الواوين استثقالًا للجمع بينهما .

قال : « وإن كانت المرأة نضواً فامتنعت من الدخول على الزوج » ، أى كانت مهزولة قليلة اللحم .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٣٧

قال: **« ولو أفضاها فلم يلتئم فعليه ديتها** ». أفضاها: أى صير مسلكيها شيئاً واحداً حتى التقيا وهى المفضاة والشريم والأتوم .وقوله: « ولم يلتئم »: أى لم يبرأ ولم يلتحم .

قوله: « حتى يبرأ » ، برأ أى عاد. « لم ينكأها » أى لم يقرحها يقال: نكأت القرحة إذا قرفتها حتى تستقرح. ومنه قوله:

#### \* إِنْ نَكَأَ القرح بالقرح أَوْجَعَ \*

قال : « والوليمة التي تعرف بطعام العرس » ، ثم قال : « وكل دعوة على إملاك أو نفاس أو ختان أو حادث سرور ودعى إليها الناس فاسم الوليمة يقع عليها ». قال أبو عبيد : سمعت أبا زيد يقول : سمى الطعام الذى يصنع عند العرس الوليمة . وحكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه . قال : وأصل الوليمة تمام الشيء واجتماعه قال : ويقال للقيد ولم . قال الأزهري : سمى طعام العرس وليمة لاجتماع الرجل والمرأة ، وأخبرني المنذري عن ثعلب عن سلمة عن الفراء قال : الخوس : طعام الولادة والذي يسوى للنفساء نفسها خرسة ، والعقيقة : للصبى ، والغذيرة : للختان ، والشداخي : طعام البناء ، وكل طعام صنع لدعوة فهي مأدبة ، والنقيعة : طعام الإملاك ، والإملاك ، والإملاك : التزويج ويقال : أملكنا فلاناً أي زوجناه فملك أي تزوج . والنشوز : كراهة أحد الزوجين معاشرة صاحبه ، يقال : نشزت المرأة ونشصت ، ونشز الرجل ونشص ، مأخوذ من النشز وهو ما ارتفع من الأرض .

وقوله: ﴿ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ﴾ (١) أو في النوم معهن فإنهن إن كن يحببن أزواجهن شق عليهن الهجران في المضاجع وإن كن مبغضات لأزواجهن وافقن ذلك فكان ذلك دليلًا على نشوزهن .

وقوله : « ذئر النساء على أزواجهن » أى اجترأن عليهم فأظهرن العصيان لهم . وقال عبيد :

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٣٤

وَلَقَدْ أَتَانِى عَن تَمِيمٍ أَنَّهُمْ ذَيْرُوا لِقَتْلَى عَامِرٍ وتَغَضَّبُوا (١) والشقاق بين الزوجين مخالفة كل واحد منهما صاحبه . مأخوذ من الشق

وهو الناحية كأن كل واحد منهما قد صار في ناحية ، قيل للعداوة شقاق لهذا المعنى .

قال الأزهرى: وسمى الله - عزَّ وجلَّ - الخلع فى القرآن افتداء ، وما تفتدى به المرأة من مالها يقال له فدية ، يقال فديت فلان بأبى وأمى وفديته بمالى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ﴾ (٢). وفاديت الأسير بالألف إذا دفعت أسيراً من المشركين وأخذت اسيراً من المسلمين ، وفديته بمالى بالألف إذا دفعت أسيراً من المشركين وأخذت اسيراً من المسلمين ، وفديته بمالى إذا اشتريته وخلصته ، وإنما قالت العرب فى افتداء المرأة من زوجها بمالها اختلعت اختلاعاً وقد خلعها زوجها لأن المرأة بجعلت لباساً لزوجها والزوج لباساً لها ، ومن ذلك يقول الرجل للمرأة : شاعريني أى باشريني حتى يكون كل واحد منا شعاراً لصاحبه ، والشعار : الثوب الذي يلى الجسد ، قال الله عزّ وجلَّ : ﴿ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ﴾ (٣) ، فإذا فارق الرجل امرأته على عوض يصل إليه منها فكأنه خالع لباسها عن لباسه ، أى بدنها عن بدنه على عوض يصل إليه منها فكأنه خالع لباسها عن لباسه ، أى بدنها عن بدنه فسمى خلعاً لهذا المعنى ، والله أعلم .

وإذا قلت : « أبتنى معناه اقطعنى منك » . فالبت : القطع ، يقال : طلقها فبت طلاقها وقد بتتها الواحدة والثلاث إلَّا أن ظاهر البتة الثلاث ؛ لأنه القطع الذي لا وفاء له ولا رفع ، والواحدة بتت بانقضاء العدة .

وقوله : « أبنى » اى اجعلني بائنة منك مفارقة لك بالطلاق .

ومعنى قوله : « بارئني » : أي ابرأ منى وأبرأ منك فلا يكون بيننا عصمة

<sup>(</sup>١) البيت في د ديوانه ، ( ص ٦ - نصار ) ، والنقائض ( ٢٤٥/١ ) ، وغيره .

انظر تخريجه في : ( الديوان ، ( ص ٢ ) .

ذئروا : غضبوا ونفروا ، أو : أنكروا .

وانظر : سمط اللآلئ ( ٥٠٢/١ – ٥٠٣ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة الصافات ، الآية ١٠٧

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة ، الآية ١٨٧

نكاح . ويقال : زئيم الأم الولد قذرت عليه أى عطفت فنزل لبنها ، وزئيم الولد أمه إذا ألفها وهو الزأم والزيمان ، واستمرأ الولد لبن أمه إذا نجع فيه لبنها فصلح لبنها فصلح حاله عليه ، والسراح اسم وضع موضع المصدر ، قال الله عزَّ وحلَّ : ﴿ وَسَرَّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلًا ﴾ (١) أى شلوهن محليات (٢) فيسرحن سروحاً ، يقال : سرحت الماشية بالغداة أسرحها سرحاً فسرحت إذا أرسلها ترعى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ حِينَ تُريحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴾ (٣) ، والسرح ما رعى من المال وهى سارحة ، يقال : طلقت المرأة فطلقت ، وأطلقت الناقة من العقال ، وطلقت من العقال ، هذا الكلام الجيد ، ويجوز طلقت فى الطلاق ، والأجود طلقت من الطلق ، وهو وجع الولادة طلقت طلقاً ، وطلقت البلاد إذا تركتها ، وقال الشاعر :

مُرَاجِعُ غَبْلًدِ بَعْدَ فَرُكِّ وبِغْضَةً مَطَلَّقُ بُصْرَى أَشْعَثُ الرَّأْسِ جَافِلُه (٤)

يقال : جفل رأسه إذا شعث وتفرق وانتشر شعره ، وخلّية من كنايات الطلاق ومعناها أنها خلت منه وخلا منها فهى خلية فعيلة بمعنى فاعلة ويقال : خلا الرجل على بعض الطعام إذا اقتصر عليه وخلا عليه الطعام ، وقال الرّاعى صف ناقة :

رَعَتْـهُ أَشْهُراً وَخَلَا عَلَيهَـا فَطَارَ النَّى فِيهَا وَاسْتَغَارَا (٥)

أى اكتثر ، مأخوذ من قولك أغرت الحبل إذا شددت فتله ، فاستغار أى اشتدت غارته . ومعنى برئه أنها برئت منه وبرئ منها .

وإذا قال لها: أنت على حرام فمعناه أنها منزعة منه ، وحرام فى الأصل مصدر فلذلك وضع موضع محرومة كما يقال رجل حرام أى محرم . وأنت بنت منى وفارقتنى ، والبين الفراق .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب ، الآية ٤٩

<sup>(</sup>٢) والشلو : التفرقة .

<sup>(</sup>٣) سورة النحل ، الآية ٦

<sup>(</sup>٤) البيت لأبي الربيس الثعلبي كما في ﴿ اللسان ﴾ [ فرك ] ، وهو بلا نسبة في [ طلق ] .

<sup>(</sup>٥) البيت في « تأويل مشكل القرآن » لابن قتيبة ( ٣٩٧ – صقر ) ، واللسان ( خلا ) .

وقوله: البتة بدعة ، فدينوه ، قال شمر: أى ملكوه أمره ، من قولك دنته أى ملكت أمره . وقال الحطيئة يهجو أُمه:

لَقَدْ دينت أَمْرَ بنيكِ حَتَّى تَرَكتهم أَدَقَّ من الطَّحِين (١)

يعنى ملكت ، ويقال : معنى قوله : دينوه : أى قلدوه أمره ، والأول أصح . وقولهم : حبلك على غاربك ، كان أهل الجاهلية يطلقون بها ، وبقولهم : اذهبى فلا انده سربك ، فأما قولهم : حبلك على غاربك فأصله أن يفسخ خطامه عن أنفه ، ويلقى طرف الخطام على غاربه وهو مقدم سنام البعير ، وتسيب فى المرعى لأنه إذا ترك مخطوماً لم يهنه الرتع . وأما قولهم : اذهبى فلا انده سربك ، فالنده : الزجر والنهى ، والسربك : ما رعى من المال ، يقول : لا أرعى إبلك ولا أردها عن مرتع تريده لأنك لستِ لى بزوج ، فاذهبى مع مالك حيث شئت .

قال الشافعى فى كتاب الرجعة : إذا قال لامرأته : أفلحى واستفلحى واعزبى واشربى يريد به طلاقاً كان طلاقاً . ومعنى قوله : «أفلحى واستفلحى » أى فوزى بأمرك واستبدى بأمرك فقد ملكت نفسك . ومعنى قوله : اعزبى أى تباعدى . ومعنى اشربى : ذوقى فهما حرفان يوضعان موضع المساءة والتبكيت ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فُقُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ﴾ (٢) وأنشدنى بعض مشايخنا عن حرملة أن الشافعى أنشده :

اشْرَب بِكَأْسٍ كنتَ تَسْقى بِهَا أَمَرٌ في الحَلقِ مِن العلْقَمِ

قال الشافعى : « ولو قال لها اسقينى أو أطعمينى أو زودينى لم يكن طلاقاً وإن أراد الطلاق لأنه لا يشبه الطلاق » . قال الشافعى : « ولو قال : أنت طالق إذا لم أطلقك أو متى ما لم أطلقك فسكت مدة يمكنه فيه الطلاق طلقت » ، ولو كان قال : إذ لم أطلقك لم يحنث حتى تعلم أنه لا يطلقها إلَّا بموته أو بموتها ، ومعنى إذ فى كلام العرب وقت لما مضى ، وإذا لما يستقبل ،

<sup>(</sup>۱) البیت فی « دیوانه » ، و « شرح ما یقع فی التصحیف » للعسکری ( ص ۱۳۹ ) ، وانظر تخریجه فی « دیوانه » .

<sup>(</sup>٢) سورة الدخمان ، الآية ٤٩

وربما وضع إذا موضع إذ ، وإذ موضع إذا لمقاربة ما بينهما . وأما إن فهي كلمة مجازاة محضة يمتد أمرها ويقتضى الشرط فلذلك فرق بين إذ وإن .

وقال أبو يوسف ومحمد مثل قوله في إذا ، ووافقه أبو حنيفة في أن يجعله محدوداً وقال : إن عنى بإذا إن فالقول قوله . وسأل البردعي ثعلباً فقال : إذا قال لامرأته إن دخلت الدار ، إن كلمت أخاك فأنت طالق متى تطلق ؟ قال : إذا فعلتهما جميعاً ، قال : لِمَ ؟ قال : لأنه جاء بشرطين ، قال له : فإذا قال لها : أنت طالق إن احمر البسر قال : هذه مسألة محال لأن البسر لابد أن يحمر فالشرط باطل ، قال : فإذا قال : أنت طالق إذا احمر البسر قال : هذا شرط صحيح يطلق إذا احمر البسر .

قال أبو منصور : فرق ثعلب بين إن وإذا كما ترى .

قال الشافعي : قال الله عزَّ وجلَّ في المطلقات : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِـمَعْرُوفِ ﴾ (١) .

وقال: ﴿ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ ﴾ (٢). قال: فدل سياق الكلامين على افتراق البلوغين ، فأحدهما مقاربة بلوغ الأجل فله إمساكها أو تركها فتسرح بالطلاق المتقدم . قال: والبلوغ الآخر وانقضاء الأجل .

ورد بعض الناس هذا عليه فقال : معنى قوله : ﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ ﴾ : أى أمسكوهن بنكاح جديد أو سرحوهن ، أى اتركوهن مسرحات ، فأنكر أن يكون البلوغ معنيان على ما وجههما الشافعى ، والذى قاله الشافعى صحيح معروف فى كلام العرب ، سمعتهم يقولون وهم يسيرون بالليل : سيروا فقد أصبحتم وبينهم وبين الصبح وانفجاره بون بائن ، ومعناه قاربتم انفجاره ، ومن هذا قول الشماخ يصف ناقة وكلالها :

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآية ٢

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٣٢

وَتَشْكُو بِعَينِ مَا أَكُلَّ رِكَابِها وقِيلَ المُنَادِى: أَصْبَحَ الصَّبْحُ أَدْلجى (١) فأمرهم بالإدلاج وهو سير الليل وهو يقول: أصبح القوم ومعناه قرب صباحهم. والرجعة بعد الطلاق أكثر ما يقال بالكسر والفتح جائز رجعة. يقال: جاءتني رجعة الكتاب أي جوابه ورجعانه، وفلان يؤمن بالرجعة بالفتح لاغير - يعني بالرجوع إلى الدنيا. ويقال: باع فلان إبله فارتجع منها رجعة صالحة - بالكسر - أي اشترى غير ما باع. وقال الكُميت يصف الإثافي: بحرقة جِلَادٌ مُعِطَّفَاتٌ عَلَى الْمُ أَوْرَقِ لَا رِجْعَةٌ وَلَا جَلَبُ

أى ليست بمرتجعة بدل إبل أخرى ولا هي مجلوبة للبيع . وذكر الحديث : «حتى تذوقى عسيلته ويذوق عسيلتك » (٢). العسيلة كناية عن لذاذة الجماع ، وكل من جامع حتى يلتقى الختانان فقد ذاق وأذاق العسيلة . سمعت أبا الفضل يحكى عن أحمد بن يحيى قال : إنما صغر العسيلة بالهاء لأنه جعلها قطعة منها ومنه ، يقال : كنا في لحمة ونبيذة وعسلة ، فجعل البضعة منه ومنها في حلاوته ولذاذته إذا التقيا كالعسل ، وقال غيره : أنث العسيلة لأن العسل يذكر ويؤنث وهذا قول القتيبي والقول ما قاله ثعلب ، والإيلاء مصدر ألى يولى إيلاء إذا حلف وهي الإلية والألوة والألوة الألوّة الألوّة . ومعنى التربص في الآية : الانتظار ، وظاهر الآية يدل على أن إيلاء أن لا يجامعها لم يكن طلاقاً وأنه جعل له ولا نوى طلاقاً ولم يطلق الزوج ولا نوى طلاقاً ولم يملك أمرها وقد جعل إلى زوجها عزيمة الطلاق ولما يطلق الزوج والذي يقوله عزيمة انقضاء أربعة أشهر من يوم آلى ، فإن كانت النية طلاقاً دل عليها انقضاء أربعة أشهر ، فينبغي أن يعتد من يوم آلى وهذا خارج من اللسان ، وظاهر التنزيل . ويقال : ائتلى وتآلى إذا حلف ، قال الله عز وجلً : ﴿ وَلاَ يَأْتُلِ

<sup>(</sup>۱) البيت فى « ديوانه » (۷۷ ) ، والأمالى للقالى (۵۷/۲ ) ، والسمط (۲۰۲/۱ ) ، وأدب الكاتب للجواليقى (۳۰۰ ) ، وشرح أدب الكاتب للجواليقى (۱۳۱ ) ، وغيرها .

 <sup>(</sup>۲) متفق عليه : من حديث عائشة - رضى الله عنها - ؛ وانظر الإرواء برقم (۱۸۸۷) ، ففيه
 تخريجه مفصلاً .

أُوْلُوا الْفَصْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ ﴾ (١) . وقال عَلَيْكَ : « من يتألى على الله عزّ وجلّ يكذبه » (٢) . فائتلى افتعل من الأليّة ، وتألى تفعل منها . والفئ هو الرجوع إلى الجماع الذي حلف أن لا يفعله . والعمد على الطلاق أن يعزم عليه بقلبه فيمضيه بلسانه ولا يكون طلاق بالنية دون فعل اللسان أبداً .

<sup>(</sup>١) سورة النـور ، الآية ٢٢

<sup>(</sup>٢) الأم للشافعي (٨١/٤).

# باب الظِّهَار

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ (١) . معنى يظاهرون ويتظاهرون واحد أدغمت التاء في الظاء فصير تاء ظاء مشددة فقيل : يظاهرون . وأصل الظهار مأخوذ من الظهر وخصوا الظهر دون البطن والفخذ والفرج وهي أولى بالتحريم لأن الظهر موضع الركوب والمرأة مركوبة إذا غشيت فكأنه إذا قال : أنت على كظهر أمي أراد ركوبك للنكاح حرام على كركوب أمي للنكاح فأقام الظهر مقام الركوب لأنه مركوب ، وأقام الركوب مقام النكاح لأكوب وهذا من استعارات العرب في كلامها .

وأما قوله : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا ﴾ فقد اختلف العلماء في تفسيره فمنهم من قال إن الظهار كان طلاق أهل الجاهلية فنهوا في الإسلام عن الطلاق باللفظ الجاهلي وأوجب عليهم الكفارة إن طلقوا بالظهار .

ومعنى قوله : ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِلَا قَالُوا ﴾ فى الجاهلية من الظهار ، وهذا أحسن وكلام مستقيم ولكن سياق الكلام يدل على غير هذا وذلك أن الله — عزَّ وجلَّ — قال : ﴿ وَالَّذِينَ يَظَاهِرُونَ مِنْ نُسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ ولم يقل : والذين كانوا يظاهرون من نسائهم ثم يعودون .

ومعنى الكلام - والله أعلم - والذين يظاهرون منكم يا معشر المسلمين من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة ، وأوجب الكفارة بالظهار المبتدأ في الإسلام والعود لما قالوا . واختلف الناس في العود فمنهم من قال : إذا جامع فقد عاد لما حرم وعليه الكفارة ، والله — عرّ وجلَّ — أمر بالتكفير قبل الجماع فهو ناقض لما تأول غير مستقيم فيه إلا أن يكون العود لما قال غير الجماع وهو ما قال الشافعي — رحمه الله — من أن الظهار من المظاهر تحريم بالقول باللسان والعود لما قال إمساك المرأة لأنه رجوع إلى ما حرم بالقول ويعودون لما قالوا وإلى

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، الآية ٣

ما قالوا واحد بمعناه الرجوع إلى ما قالوا من التحريم بالظهار بأن يمسك المرأة ولا يطلقها ، فالتأويل الرجوع إلى ما حرموا ، وقال بعض الناس: إنه إذا ظاهر لم تجب الكفارة حتى يقول ثانية: أنت على كظهر أمى وهذا قول من لايعرف العربية ولا يُعرَّجُ على قوله ، وفيه قول الأخفش وهو أن يجعل لما قالوا من صلة فتحرير رقبة لما قالوا أى من أجل ما قالوا ويجعل لما قالوا مقدماً معناه التأخير ، وهذا القول جائز في اللغة إلا أن فيه استكراهاً للتقديم والتأخير الذي يقع فيه .

وقوله: ﴿ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) فيه إضمار أى فعليهم تحرير رقبة ، وكأن الظهار من طلاق الجاهلية فأمر المسلمين بأن لا يطلقوا نساءهم بهذا اللفظ وأبيح لهم تخليتهن باسم الطلاق والفراق والسراح واعلموا أن من طلق بلفظ الظهار في الإسلام فهو محرم لها بلا طلاق يقع عليها فإن أتبع الظهار طلاقاً فقد طلق كما أمره الله ولا شيء عليه وإن أمسكها ولم يطلقها لزمه لتحريمه إياها الكفارة للإثم الذي ركبه في تحريمه إياها بلفظ الظهار المنهى عنه .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِّن نِّسَائِهِم ثُمَّ يَعُودُونَ لِـمَا قَالُواْ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ (١) : الذين رفع بالابتداء وخبرهم فعليهم تحرير رقبة ولم يذكر عليهم لأن في الكلام دليلًا عليه .

وقوله : ﴿ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسًا ﴾ (١) كناية عن الجماع .

<sup>(</sup>١) سورة المجادلة ، الآية ٣

## باب اللَّعَـان

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالَّـذِينَ يَوْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ شُهَدَاءُ ﴾ (١) ، معناه : والذين يرمون بالزنا .

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ ﴾ (١) ، ويقرأ أربع شهادات بالنصب فمن رفع أربع فقوله : ﴿ وَالَّذِينَ ﴾ ابتداء وأربع خبر لابتداء الذى قبله وهو قوله : ﴿ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ ﴾ ويكونان معاً يسدان مسد خبر الابتداء الأول وهو قوله : ﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ ﴾ . ومن نصب أربع فالمعنى فعليهم أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله وإن شئت قلت إنه على معنى فالذى يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله ، ومعنى فالذى يدرأ عنهم العذاب أن يشهد أحدهم أربع شهادات بالله ، ومعنى الشهادات : الأيمان . وإنما قيل لهذا لعان لما عقب الأيمان من اللعنة والغضب إن كانا كاذبين . وأصل اللعن : الطرد والإبعاد ، ويقال : لعنه الله أى باعده الله . قال الشّماخ :

ذعرتُ بِهِ القَطا ونَفَيْتُ عَنْه مَقَامَ الذُّنْبِ كَالرَّجُلِ اللَّعِينِ (٢)

أى الطريد البعيد ، والتعن الرجل إذا لعن نفسه من تلقاء نفسه يقال : عليه لعنة الله إن كان كاذباً . والتلاعن واللعان لا يكونان إلا من اثنين ، يقال لاعن امرأته : لعاناً وملاعنة وقد تلاعنا والتعنا بمعنى واحد ، وقد لاعن الإمام بينهما فتلاعنا ، ورجل لعنة إذا كان يلعن الناس كثيراً ، ورجل لعنة - بسكون العين - إذا كان يلعنه الناس .

وقول النبى عَيِّلِينَّة : « اتقوا الملاعن وأعدوا النبل » (٣) ، أى اتقوا الطرقات والقعود عليها للحديث ، سميت ملاعن اللعن المادة من قعد عليها وأحدث فيها .

<sup>(</sup>١) سودة النور ، الآية ٦

 <sup>(</sup>۲) البیت فی « دیوانه » ( ۳۲۱ ) ، وتفسیر الطبری ( ۳۲۸/۲ ) وغیرهما کثیر .
 انظر تخریجه فی « دیوانه » ( ص ۳٤٦ ) .

<sup>(</sup>٣) انظر: الأم (٥/٢٧٨).

قال الشافعي : « واصمتت أمامة بنت أبي العاص » أي : أصابتها سكتة اعتقل منها لسانها ، وذلك الداء يقال له : السكات والصمات .

وقوله عَيَّلِينَّةِ: « الولد للفراش وللعاهر الحجر » (١) ، معناه الولد لصاحب الفراش ، سميت المرأة فراشاً لأن الزوج يفترشها فتكون تحته وهو فوقها ، كما يفترش فراشه الذي يبيت عليه . وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَفُرُشِ مَّرْفُوعَةٍ ﴾ (٢) أراد – والله أعلم – ذوات فرش مرفوعة ، والدليل على ذلك قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً \* فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا \* عُرُبًا أَثْرَابًا ﴾ (٣) أراد أنشأنا ذوات الفرش المرفوعة التي تقدم ذكرها .

وقوله: « وللعاهر الحجر » أى وللزانى الذى ليس بصاحب الفراش الخيبة لا شيء له من الولد ، وليس معنى الحجر الرجم وإنما كقولهم له: له الراب أى الحيبة ، وكذلك قوله: بفيه الكِثْكِث (٤) والإثلب ، يقال : عهر فلان بفلانة إذا زنى بها والزانية يقال لها العهرة وهى العاهرة والمعاهرة والمسافحة والبغى والحريع والمومسة ، كل هذا من أسماء الفاجرة .

ويسمى الزنا سفاحاً لإباحة الزانيين ما أمر بتحصينه ومنعه ، وتصييرهما إياه كالماء المسفوح ، والشيء المصوب . ومن قال : إن الزنا سمى سفاحاً لسفح الزانيين نطفتهما فقد أبطل لأن المتناكحين يسفحانها كما يسفحا الزانيان ، والقول الأول قول أحمد بن يحيى ثعلب .

وقوله: « لزمهم أن لا يجيزوا لعان الأعمش البخيقين » . البخيق: الذى عور عينه حتى لا يظهر شيء من الحدقة ، وقد بخق يبخق بخقاً فهو أبخق ، قال رؤبة :

#### \* وَمَا بِعَيْنَيْهِ غَـوَائِرُ البَخَـقْ \*

<sup>(</sup>١) تقدم ، وهو حديث صحيح ..

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة ، الآية ٣٤

<sup>(</sup>٣) سورة الواقعة ، الآيات ٣٥ – ٣٧

<sup>(</sup>٤) الكثكث : دقاق التراب وفتات الحجارة ، أو التراب عامة ..

وقوله : « إن جاءت به أسحم أدعج » . الدعج والدعجة : شدة سواد العين ، ورجل أدعج وامرأة دعجاء .

وفى الحديث: « إن جاءت به أثيبج حمش الساقين فهو لزوجها ، وإن جاءت به أورق جعداً جمالياً خدلج الساقين فهو للذى رميت به » . الأثيبج: تصغير الأثبج وهو الناتئ الثبج ، والثبج ما بين الكاهل ووسط الظهر . والحمش: الدقيق الساقين ، والأورق : الذى لونه بين السواد والغبرة ، قال أبو عمرو بن الأعرابي : الأورق من كل شيء الذى يضرب لونه إلى السواد إلا الإنسان فإنه الأورق الأسمر من بنى آدم ، والورقة السمرة . والخدلج: الغليظ الساقين ، والجمالي : العظيم الخلق شبته بالجمل ، ويقال : ناقة جمالية إذا أشبهت الفحول في عظم الخلق . ومنه قول الأعشى يصف ناقة

جُمَالِيَّةٍ تَغْتلى بالرِّدافِ إِذَا كَذَّبَ الآثمَاتُ الهجِيرَا (١)

وفى الحديث : « إن جاءت به كأنه وحرة » ( ) . والوحرة : من حشرات الأرض تشبه الحرباء حمراء كالعظاية وبها تشبه وحرة الصدر .

وقوله: « احذرى أن تبوئى بغضب من الله » ، معناه: احذرى أن ترجعى بغضب من الله » وصار عليه ترجعى بغضب من الله ، قال أبو عبيدة: باء فلان بذنب إذا احتمله وصار عليه قال: ويكون باء بكذا إذا أقر به ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِنِّى أُرِيدُ أَن تَبُوأَ بِإِثْمِى وَإِثْمِكَ ﴾ (٣) يقال: زناً في الجبل يزني زناً إذا صعد فيه. وقالت امرأة من العرب ترقص بنتاً لها:

## أَشْبِهُ أَبِا أُمُّكَ أَوْ أَشْبِهُ حَمَلٌ ولَا تَكُونَنَّ كَهِلَّوْفِ وَكُلْ

<sup>(</sup>۱) البيت في ۵ ديوانه ۵ (ص ۱۰۹ ) ، وغيره من كلمة له في مدح هوذة بن على الحنفي ، والآثمات : النوق الهذيلة .

 <sup>(</sup>۲) الوحرة: وزغة تكون فى الصحارى ، أصغر من العظاءة ، على شكل سام أبرص ، تعدو فى الجبابين ، لها ذنب دقيق تضرب به إذا عدة ، وهى بيضاء ، منقطة بحمرة ، وهى قذرة عند العرب ، وانظر الحديث فى الأم ( ۲۷۸ ) .

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة ، الآية ٢٩

يُصْبِحُ فَى مَصْجَعِهِ قَدْ انْجَدَلْ وَارْقَ إِلَى الْخَيْراتَزَنْأُفِى الْجَبَلْ(١) حمل: اسم رجل، والهِلُوف: الرجل الجافى الخلق، والوَكُل: الضعيف، انجدل: سقط إلى الجدالة وهي الأرض.

يقال: زناً يزنئ من الزناً - مقصور \_ وقد مده بعض الشعراء يقال زناً عليه إذا ضيق عليه - مثقلة مهموزة - والزنا الضيق وربما ترك فيه الهمزة. أنشد ابن الأعرابي:

# لَاهُمَّ إِنَّ الْحَارِث بنَ جَبَلَهُ زَنَّا عَلَى أَبِيهِ ثُمَّ قَتَلَهُ لَاهُمَّ إِنَّ الخَّادِخَةَ المُحَجَّلَهُ (٢)

يعنى الفصيحة ذات الشهرة ، أراد زناً مخفف الهمزة . وقال العجلانى حين قذف امرأته : « ما قاربتها منذ عَفَار النخل » ، وهو إصلاح النخل وتلقيحها وقد عفروا نخلهم يعفرون . قرب يقرب بكسر الماضى ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى ﴾ (٣)وأما قرب المكان يقرب برفع الراء .

قال الشافعي : « وإذا زعم الزوج أنه رآها تزني فبين أنها قد وترته في

(١) الأشطار في « لسان العرب » [ زناً ] لقيس بن عاصم المنقرى ، يرقص صبيًّا أخذه من أمه ، واسمها : منفوسة بنت زيد الفوارس ، والصبى هو : حكيم ابنه .

وردت أمه على أبيه فقالت :

أَشْبه أَخى أَو أَشبهنْ أَباكا أَمَّا أَبى فَلَنْ تَنَـالَ ذَاكَا تَقْصُــــُ أَنْ تَنــالَهُ يَـــَــاكَا

والخبر والرجز في « تهذيب إصلاح المنطق » ( ٣٨٥/١ ) منسوباً لامرأة من العرب ، والصواب أنه لقيس كما تقدم ، وانظر هامش إصلاح المنطق ، واللسان [ زناً ، هلف ] .

(٢) الرجز لابن العيق العبدى ، وبعده كما فى « اللسان » [ زناً ] :
 وكانَ فى جازاتِهِ لَا عَهْدَ لهُ
 وأيُّ أَمْدِ ستىء لَا فَعَـلَهُ

والأبيات في ٥ تهذيب إصلاح المنطق » ( ٣٨٣/١ – ٣٨٤ ) وينسب لشهاب بن العَيِّف كما في ٥ شروح سقط الزند » ( ٨٥٢ ) ، والحزانة ( ٢٣١/٤ ) ، وينسب أيضاً لعمارة بن العيف كما في ٥ نوادر المخطوطات » ( ٩٥/١ ) . وبلا نسبة في ٥ إصلاح المنطق » ( ١٧٣ ) . وراجع الحزانة .

(٣) سورة الإسراء ، الآية ٣٢

نفسه بأعظم من أن تأخذ أكثر ماله أو تشتم عرضه أو تناله بشديد ضرب من أجل ما يبقى عليه من العار في نفسه ». معنى وترته في نفسه: أي نقصته في نفسه بما ألزمته من العار، ومنه قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَلَن يَتِرَكُمْ أَعْمَالَكُمْ ﴾ (١) أي لن ينقصكم ، ووترته حقه إذا نقصته .

ومعنى قول النبى على : « من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله » (٢) أى نقص أهله وماله ، وأصل هذا من الوتر وهو أن يجنى الرجل على الرجل جناية فيقتل له قتيلًا أو يذهب بماله وأهله وولده .

قال الشافعي : « وقد متع الله عز وجل من قضى بعد آية ثلاثاً » . أراد قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ تَـمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ﴾ (٣) معناه : انتفعوا بالبقاء والمهلة في داركم ثلاثة أيام ، وأصل المتاع المنفعة .

<sup>(</sup>١) سورة محمد ، الآية ٣٥

<sup>(</sup>۲) صحیح : أخرجه الطیالسی (۱۲۳۷ ) ، وأحمد (۲۹/۵ ) ، والنسائی (۲۳۸/۱ ) ، وابن حبان (۱۲۶۸ ) ، وابن حبان (۱۲۶۸ ) ، وغیرهم من حدیث نوفل بن معاویة .

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية ٦٥

#### باب العِــدد

قال الله عزّ وجلّ: ﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾ (١) فجعل الشافعي القرء الأطهار ، واحتج فيه بما روى عن عائشة وابن عمر وزيد ابن ثابت وباللسان وما ذكره من حججه . قال أبو منصور : من جعل القرء من قولك قرأت الناقة أي حملت كما قال عمرو بن كلثوم :

\* هِجَــانِ اللَّوْنِ لَمْ تَقْـــَرَأْ جَنِينــا \* (<sup>٢)</sup>

وكما قال محميد بن ثور: أَرَاهَا غَلَاماها الخَلَا فَتَشَـذَّرَتْ مراحاً وَلَمْ تَقْـرَأْ جَنِينـاً وَلَا دَمَا (٣)

أى لم تحمل علقة ولا جنيناً ، فقد جعل القرء طهراً ، وكذلك المرأة إذا طهرت حملت الدم الذى يرخيه الرحم فجمعته فسمى الطهر قرءا لقرءات الرحم الدم وجعل الأعشى الإقراء الأطهار في شعره حيث يقول :

مُوَرِّثَةِ مَالًا وَفِي الْأَصْلِ رِفْعَةً لَا لِمَاضَاعَ فِيهَا مِنْ قُرُوءِ نِسَائِكَا (٤)

فهذا هو الأكثر في كلام العرب وأشعار المشهورين من الشعراء ، ومن جعل الإقراء حيضاً ذهب بها إلى الوقت ، يقال : هبت الريح لقرئها وقارئها أي لوقت مهبها فجعل القرء حيضاً لأنه يجيء لوقته . واحتج بالحديث المروى عن

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٢٨

<sup>(</sup>٢) عجز بيت وصدره:

<sup>(</sup>٣) انظر قصيدته الميمية بأول ديوانه ، صنعة العلَّامة عبد العزيز الميمنى - رحمه الله تعالى - وهناك تجد تخريجه .

<sup>(</sup>٤) البيت قى « ديوانه » (١٣٤) ، ومجاز القرآن ( ٧٤/١ ) ، وتفسير الطبرى ( ١٢/٤ ) م الله ومآثره شاكر ) ، وغيرهما كثير من كلمة له فى مدح هوذة بن على الحنفى ، وقد ذكر فيها من فضائله ومآثره ما ذكر . ويقول له فى هذا البيت : « تعزيت عن كل متاع فهجرت نساءك فى وقت طهرهن فلم تقربهن وآثرت عليهن الغزو ، فكانت غزواتك غنى فى المال ، ورفعة فى الذكر ، وبعداً فى الصيت » .

النبي عَلِينَ : « أيام إقرائك أيام حيضك » (١).

وأخبرنى المنذرى عن ابن فهيم عن محمد بن سلام عن يونس بن حبيب أنه سأله عن ثلاثة قروء فاختار الأطهار . قال أبو عبيد : الإقراء من الأضداد فى كلام العرب يكون الحيض ويكون الأطهار . قال أبو عبيدة : القرء يصلح للحيض والطهر ، قال : وأظنه من أقرأت النجوم إذا غابت ، وذكر عن ابن عمرو بن العلاء . قال : القرء الوقت وهو يصلح للطهر ويصلح للحيض . قال : هذا قارئ الرياح لوقت هبوبها وأنشد :

شَنِفْتُ العَقْرَ عَقْرَ بَنِي شُلَيْلِ إِذَا هَبَّتْ لِقَارِئِهَا الرِّيَاحُ (٢)

والذى عندى من حقيقة اللغة أن القرء هو الجمع ، وأن قولهم قريت الماء فى الحوض ، وإن كان قد ألزم الياء بمعنى فهو جمعت ، والقرء اجتماع الدم فى البدن ، وإنما يكون ذلك فى الطهر ، ويجوز أن يكون اجتماعهم فى الرحم وكلاهما حسن ليس بخارج عن مذاهب الفقهاء ، فإن كان الإقراء يكون طهراً كما قال أهل الحجاز فإن الكتاب والسنة يدلان على أنه أريد بها الأطهار لأن الله عزَّ وجلَّ قال : ﴿ فَطَلَّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ (٢) وأمر النبي عَيِّلِيَّ ابن عمر أن لا يطلق امرأته حتى تطهر حتى يكون مطلقاً للعدة كما أمر الله عزَّ وجلَّ . واخبرنى المنذرى عن أبي الهيثم أنه قال : القرء العدة والأجل فى كلام العرب واحد . وهذا الذى قاله أبو الهيثم صحيح بدلالة الكتاب والسنة واللغة المعروفة عند العرب ، فإن قال قائل إنما أمر النبي عَيِّلِهُ ابن عمر أن لا يطلق امرأته فى طهرها لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى من حيضها حتى يتقدم طهر ، وأمر طهرها لأن المرأة لا تستوعب الحيضة الأولى من حيضها حتى يتقدم طهر ، وأمر ومن جعل ذلك الطهر قرأ فقد خالف الكتاب وما توجيه اللغة من استيعاب القرء بكمالها ،

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (١٩٢/٥).

<sup>(</sup>۲) البيت لمالك بن الحارث الهذلي ، كما في « ديوان الهذليين » (۸۱/۳) ، وشرح أشعارهم للسكرى (۲۳۹/۱) ، وتخريجه في ( ۱٤٠٠/۳ ) . وشنئت : أبغضت ، وشليل : جد جرير بن عبد الله البجلي ، لقارئها : لوقتها ، والعقر : القصر .

<sup>(</sup>٣) سورة الطلاق ، الآية ١

القرء الثلاثة لأن المعتدة على قوله تعتد بقرئين كاملين وبعض قروء ، قال : ولا يشبه قوله : ﴿ أَشْهُر مَعْلُومَات ﴾ لأن لفظ العدد يقتضى الكمال ، ولو قال : ثلاثة أشهر كانت كوامل .

فالجواب لما قال هذا القائل أن أهل النحو والعربية من الكوفيين والبصريين أجمعوا أن الأوقات خاصة وإن حصرت بالعدد جائز فيها ذهاب البعض ، وهذا كقولك : له اليوم ثلاثة أيام مذ لم أره ، وإنما هو يومان وبعض آخر ، وكذلك تقول له اليوم : يومان مذ لم أرك وإنما هو يوم وبعض يوم ، وهذا غير جائز في غير المواقيت .

وقال الفراء في كتابه في ( معاني القرآن وإعرابه ) في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ ﴾ (١) ، قال : هي شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة .

قال: وإنما جاز أن يقال أشهر وإنما هو شهران وعشر من ثالث لأن العرب إذا كان الوقت لشيء جعلوه بالتسمية للثلاثة والاثنين إن كانا كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَجلَّ : ﴿ وَاذْكُرُواْ الله فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَجَلَّ نَعَجُّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَجَلَّ وَجَلَّ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَجَلَّ فَي يَوْمُ وَلَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ مِن الله الله مِن الله الله مِن الله الله على اليوم وعلى العام العرب قد تفعل الفعل في أقل من ساعة ثم يوقعونه على اليوم وعلى العام والليالي والأيام فيقال : زرته العام وأتيتك اليوم .

قال أبو منصور: فأرى الفراء لم يفرق بين الأشهر المتعرية من العدد وبين الثلاثة والاثنين ، وهذا قول أهل النحو وهو قول الشافعي وكان ابن داود أدخل على الشافعي في الثلاثة الأشهر ما قدمت ذكره ، وخالفه أهل اللغة فخطئوه فيما ذهب إليه ، وقول الشافعي بحمد الله صحيح من جهة اللغة وجهة الكتاب

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ١٩٧ ، وانظر : الطبرى (١١٤/٤ – ١٢١ ) .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٠٣

والسنة ، ولو لم يكن فيه إلا ما قالت عائشة - رضى الله عنها - : أتدرون ما الأقراء ؟ إنما هي الأطهار - لكان في قولها كفاية لأن الأقراء من النساء ، وكانت \_ رضى الله عنها \_ من العربية والفقهة بحيث برزت على أكثر أصحاب رسول الله عَيِّلِة حفظاً وعلماً وبياناً أنار الله برهانها ولقاها وأباها رضوانه . قال الشافعي \_ رحمه الله \_ : « ولا تنكح المرتابة وإن أوفت عدتها لأنها لا تدرى ما عدتها ، وإن نكحت لم يفسخ ووقفنا أمرها ؛ فإن برئت من الحمل فهو ثابت وقد أساءت ، وإن وضعت بطل النكاح » .

قال أبو منصور: أراد بالمرتابة: التي طلقت فشكت في حملها وحاضت في ذلك ثلاث حيض، وهي مع ذلك مرتابة بالحمل، فليس لها أن تنكح ما لم تدر ما عدتها لأنها إن كانت حاملًا فعدتها وضع الحمل، وإن لم تكن حاملًا فعدتها الإقراء، فما لم تستيقن المرأة من الحمل لم تتزوج.

وأما قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ الْرَتِيابِ غير الْرَتَيابِ غير الْرَتِيابِ غير الْارتيابِ غير اللهِ يَحِصْنَ ﴾ (١) فهذا الارتياب غير الارتياب الذي قدمنا ذكره .

وقال أهل التفسير إنهم سألوا فقالوا: قد عرفنا عدة التي تحيض فما عدة التي لا تحيض والتي لم تحض بعد ؟ فقيل لهم: إن ارتبتم أي إذا ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر ، فالارتياب على هذا السؤال للمستيقنين ، وقال مالك: وقد روى عن عمر \_ رضى الله عنه \_ : نزل هذا في المرأة ينقطع عنها الحيض وكانت من تحيض مثلها فعدتها ثلاثة أشهر ، وذلك بعد أن تمكث تسعة أشهر بمقدار الحمل ثم تعتد بعد ذلك ثلاثة أشهر . فإن حاضت في هذه الثلاثة الأشهر أتمت ثلاث حيض وإلا فقد انقضت عدتها ولها أن تتزوج .

وقول أهل التفسير إنها نزلت في التي لا تحيض من صغر أو كبر أصوب ، وبظاهر القرآن أشبه والله أعلم .

والاستبراء للأمة بحيضة إنما هو طلب براءتها من الحمل ، فإذا حاضت

<sup>(</sup>١) سورة الطلاق ، الآية ٤

علم أنها برئت من الحمل إلا أن يقع ارتياب بالحمل لعلامة تظهر من حركة في البطن مع الحيض فحينئذ تؤمر بالاحتياط وأن لا تتزوج حتى تستيقن البراءة من الحمل.

وإحداد المتوفى عنها زوجها هو منعها عن نفسها من الزينة والطيب وكل من منعته من شيء فقد حددته ، ومنه الحدود بين الأرضين ، والحدود التي أنزلها الله ـــ عزَّ وجلَّ ـــ تنكيلًا للجانين ، وقيل للبواب حَدَّاد لمنعه الناس من الدخول .

قال الشافعى : « وتنتوى البدوية حيث ينتوى أهلها لأن سكن أهل البادية إنما هو سكن مقام غبطة وظعن غبطة » (١) ، وانتوائها انتقالها مع أهلها إذا انتجعوا مرعى ، يقال : حدت المرأة وأحدت فهى حاد ومحد – بغير هاء .

وروى الشافعى فى كتاب العدد فى حديث مالك بإسنادٍ له: « أن امرأة جاءت إلى النبى عَلِيلِ فقالت: إن ابنتى توفى عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها ؟ فقال النبى عَلِيلٍ : لا ، مرتين أو ثلاثاً ، إنما هى أربعة أشهر وعشراً ، وقد كانت إحداكن فى الجاهلية ترمى بالبعرة على رأس الحول » ، قال حميد : فقلت لزينب : وما ترمى بالبعرة على رأس الحول ؟ قالت زينب : كانت المرأة إذا توفى عنها زوجها دخلت حفشاً ولبست شر ثيابها ، ولم تمس طيباً حتى تمر بها سنة ، ثم تؤتى بدابة أو شاة فتقبص به ، فقلما تقبص بشىء إلا مات (٢) . هكذا رواه الشافعى (٢) تقبص – بالباء والصاد .

قال الشافعى : الحفش : البيت الصغير الذليل من الشعر والبناء وغيره ، والقبص : أن تأخذ من الدابة موضعاً بأطراف أصابعها ، والقبض : الأخذ بالكف كلها .

 <sup>(</sup>١) نص الأم: وإن كانت المتوفى عنها أو المطلقة طلاقاً بائناً بدوية لم تخرج من منزل زوجها حتى ينتوى أهلها فإن انتوى أهلها انتوت وذلك أن سكن أهل البادية إنما سكنهم سكن مقام ما كان المقام غطة.

<sup>(</sup>۲) الأم (۲۱۲/۰ ، ۲۱۳ ) ، وانظر : « فتح البارى » (۳۹۹/۹ – ٤٠٠ ) .

 <sup>(</sup>۳) انظر مسند الشافعي (ص ۳۰۰ – ۳۰۱)، والموطأ لمالك (ص ۹۷ ه – ۹۹۸)، وهو حديث صحيح، ومتفق عليه .

وروى عن الشافعى عن مالك هذا الحرف فى الحديث : فتقبض به فقلما تقبض بشيء إلّا مات - بالتاء والضاد .

وسمعت المنذرى يقول: سئل ثعلب عن قوله: تقبض بدابة أو شاة فقلما تقبض بشيء إلا مات ، فقال ثعلب: هذا كلام مشتق معناه من القض وهو الكسر يقول: قلما تقبض بشيء أى تمسه وتنظر إليه بخروجها فتقضه بذلك إلا مات . وقال القتيبي: سألت الحجازيين عن الاقتضاء فذكروا أن المعتدة كانت لا تغتسل ولا تقلم ظفراً ولا تنتف شعراً من وجهها ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر ثم تقبض بطائر تمسح به قبلها وتنبذه فلا يكاد يعيش كأنها تكون في عدة من زوجها فتكسر ما كانت فيه وتخرج منه بالدابة .

وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : الحفش البيت الصغير القريب السمك من الأرض .

قال : وتحشفت المرأة على زوجها أي أقامت عليه ولزمته .

قال الأزهرى : والدرج الصغير يقال له الحفش شبه البيت الصغير به . وقول النبي عَيِّلِيَّة : « أَلَا جلس في حفش أمه » من هذا .

قال الشافعى : « وكل كحل كان زينة فلا خير فيه ، وكذلك الدِّمام » ، يقال للمرأة إذا طلت حول عينها بصبر أو زعفران قد دمت عينها تدميماً دَمَّا ، وكذلك إذا طلت غير موضع العين ، وقال :

تَجْلُو بِقَادِمَتَى حَمَامَةٍ أَيْكَةٍ بَرَداً تُعللُ لِشَاتُهُ بِدِمَامِ (٢)

يعنى النوور أنها طلت به حتى رسخ ، ويقال للقدر إذا طليت بالطِّحال بعد الجبر فقد دمت تدم دمًّا وهي قِدْرٌ مَدْمُومَةً .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>. (</sup>٢) البيت في ﴿ اللسان ﴾ [ دم ] بلا نسبة .

## باب الرَّضَاعة

قال الشافعى – رحمه الله – : « بين فى السنة أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب » تأويل لبن الفحل : ما روى عن ابن عباس « أنه سئل عن رجل له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاماً والأخرى جارية فهل يتزوج الغلام الجارية ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد » ، لأنهم صارا ولدين لزوجها لأن اللبن الذى در للمرأتين كان بلقاح الزوج إياهما ، واللقاح اسم ويوضع موضع الإلقاح يقال : ضرب الفحل الناقة فألقحها إلقاحاً ولقاحاً ، وهذا كما يقول : أصلحت الأمر إصلاحاً ، وأفسدته إفساداً .

ويقال : لقحت الناقة ، فلقحت تلقح لِقَاحاً ولَقاحاً ولقُحاً إذا حملت فهى لاقح ، وإذا وضعت فهى لقحة ولقوح . واللقحة جمعها لِقَحْ وجمع الجمع لِقَاحٌ .

وكان عمر ــ رضى الله عنه ــ يوصى عماله إذا بعثهم فيقول: «أدروا لقحة المسلمين » يريد به أعدوا فى أهل الفئ حتى يكثر الفئ ، ويحتمل أن يكون قوله اللقاح واحد معناه: أى الحمل واحد أى أنه لما لقح واحد أراد حمل المرأتين أن ولديهما اللذين در لبنهما هما لرجل واحد وكلًا القولين صحيح .

وقوله عَلِينَ : « لا تحرم الإملاجة والإملاجتان » (١) . الإملاجة : أن تمص المرأة الصبى الرضيع لبنها فيملجها ملجاً إذا رضعها رضعاً .

وأما حديث المغيرة بن شعبة : « لا تحرم العنقة » (٢) ، فإن أبا عبيدة قال : أراها العَفَّة ، وهي بقية اللبن في الضرع بعدما يَمتَّك (٣) أكثر ما فيه وهي العُفَافَة (٤) . قال أبو منصور : والعنقة صحيحة ، والرواة لم يختلفوا فيها وكأنها مأخوذة من عقت الشيء أعاقه .

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه مسلم (۱۸/۱٤٥۱ ) ، وابن ماجة (۱۹٤٠ ) ، وأحمد (۳۳۹/٦ ) ، وغیرهم من حدیث أم الفضل .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبراني في « المعجم الكبير » (ج ۲۰ برقم ٩٦٥ ) ، وقال الهيثمي في « المجمع » (٢٦١/٤ ) : « ورجاله رجال الصحيح » اه .

<sup>(</sup>٣) تَمَتُّكَ الشراب : شربه قليلًا قليلًا .

<sup>(</sup>٤) العُفَافَةُ : القليل من اللبن في الضرع قبل كثرته فيه ، أو بعد أن يُحلّبَ .

# باب النَّفَقَات

ذكر قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (١). قال الشافعي : أي لا يكثر من تعولون .

قال أبو منصور : ذهب أكثر أهل التفسير إلى أن قوله : ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ معناه : ألَّا تجوروا ولا تميلوا . وأخرج أبو داود على الشافعي في جملة حروف نسبه إلى الخطأ فيها من جهة اللغة ، وكان في جملة الحروف قوله رحمه الله في : ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ وما ذهب إليه وقد مضى فيها من الحجج ما يقنع وتبين فيها ما كشف خطأ أبي داود واتفاق أهل اللغة على غير ما ذهب إليه . وما قاله الشافعي في قوله : ﴿ أَلَّا تَعُولُوا ﴾ بمعنى لا يكثر من يعولون ، فإن أحمد بن يحيى ثعلباً روى عن سلمة عن الفراء عن الكسائي قال : سمعت كثيراً من العرب يقول : عال الرجل إذا كثر عياله ثم قال : وأعال أكثر من عال ، وإذا قال مثل الكسائي في كثرته وثقته في عال إنه يكون بمعنى كثر عياله ، ولم يخالفه الفراء ولا أحمد بن يحيى فهو صحيح ولغات العرب كثيرة ، والشافعي لم يقل ما قاله حتى حفظه ، وقد روى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم مثل قوله ، والذي يقرب عندي في قول الشافعي : لا يكثر من تعولون أنه أراد بذلك أدنى ألا تعولوا عيالًا كثيراً تعجزون عن القيام بكفايتهم . وهو من قولك : فلان يعول عياله أي ينفق عليهم ويمونهم ، ومنه قول النبي عَيِّلِيَّ : « ابدأ بمن تعول » فِحذف العيال الكثير لأن في الكلام دليلًا عليه لأن الله ــ عزَّ وجلَّ ــ بدأ بذكر : ﴿ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ﴾ (١) ، ثم قال : ﴿ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ﴾ (١) جماعة تعجزون عن كفايتهن ، وهو معنى ما قاله الشافعي فلا مطعن لأبي داود عليه فيه بحمد الله ومنّه .

<sup>(</sup>١) سورة النساء ، الآية ٣

وقوله: « يفرض لها فى الصيف درع وملحفة » . أراد بالملحفة : إزاراً يلتحفه بالليل مثل الملاءة ، ويقال تلحف فلان بملاءته إذا اشتمل بها ولم يرد الملحفة المحشوة فاعلم .

وقوله: « فإن كانت رغيبة فلها كذا ، وإن كانت زهيدة فعلت كذا » . فالرغيبة : الكثيرة الأكل والرزأ من الطعام ، والرزأ الإصابة من الطعام يقال : أنا أرز كل يوم رغيفاً أى أصيب ، والزَّهِيدة : القليلة الأكل ، والرغب : كثرة الأكل ، ورجل رغيب وامرأة رغيبة . والموسع : الكثير المال ، والمقتر : القليل المال ، في قوله عزَّ وجلَّ : ﴿ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُوسِعُونَ ﴾ (١) . فأما قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴾ (٢) فمعناه : أنَّا جعلنا بينها وبين الأراضي سعة .

وقوله: « ولو أعطيناها بقول النساء ثم انفش » ، أى ذهب الريح التى كانت فى البطن يقال للقربة فيها لبن أو كتب عليه فامتلأت ريحاً فشيهاً أفشها أى أخرجت ريحها منه ، وقد انفشت القربة إذا ذهب ريحها .

وقوله: « إذا كانوا لا يغنون أنفسهم ». أي لا يكفونها ، والغَناء الكفاية.

وقوله: « ومن أجبرناه على النفقة بعنا فيها العقار ». العَقَارُ: خيار المال من الضياع والنخيل ومتاع البيت ، يقال: أنشدنى عقار هذه القصيدة ، أى أنشدنى خيار أبياتها وعقر الدار أصلها ، وعقرها أيضاً ، فأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال: عَقَارُ البيت ونضده متاعه الذى لا يبتذل إلّا فى الأعياد والحقوق الكبار ، ويقال: بيت حسن الأهرة والطهرة والعقار ، وكلام العرب فى العقار ما وصفته ولا أنكر أن يكون الشافعى أراد بقوله: بعنا عقاره فيه أى الضياع والدور دون متاع البيت فإنه أشبه بكلام المفنين فى هذا الباب .

وقوله: « ويكون الولد مع أمه لأن الأم أحنى عليه » . معناه أشفق عليه وأعطف ، والحنو الشفقة والعطف والحدب .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة ، الآية ٢٣٦

<sup>(</sup>٢) سورة الذاريات ، الآية ٤٧

وقوله: « والجوارى إذا كانت لهن فراهة وجمال » ، معنى الفَرَاهَة : ها هنا الوضاءة . سمعت بعض العرب يقول : فلانة أَفْرَهُ من فلانة ، عنى بها صباحة وجهها ، وكذلك في الغلمان : فلان أَفْرَهُ غلماننا أى أوضأوهم وجها ، وجوار فرهة إذا كن ملاحاً حساناً ، لم أرهم يستعملون هذه اللفظة في الحرائر ، ويجوز أن تكون الإماء قد خصصن بهذا اللفظ كما خص البراذين والبغال والهجن دون عراب الخيل بالفاره والفراهة ، لا يقال للفرس العربي فاره ، ولكن يقال جواد ، ويقال : برذون فاره وبغلة فارهة والطعام الجش الغليظ الذي لم يؤدم . قول النبي عَيِّكَ : « إذا كفأ أحدكم خادمه طعامه وولى حرّه ودخانه فليدعه فليجلسه معه فإن أبّى فليروغ له لقمة » (١) . بلغني أن بعض من لا يعرف العربية شئِل عن قوله : « فليروغ له لقمة » (١) . بلغني أن بعض من لا يعرف العربية شئِل عن قوله : « فليروغ » ذهب به إلى معنى الروغان . ومعنى ترويغ اللقمة : ترويتها بالسمن أو بالدّسم . قال أبو عمرو الشيباني : يقال للرجل إذا روى دسم الثريدة قد سغسفها وصعصعها وسغبلها وروغها ومرعها ولقلقها ومغمغها ورولها وأهيأها ومطعها ومزطلها .

قال أبو منصور : وليس في هذه الحروف أعرف من روغها فأحطأ فيه هذا الرجل الخطأ الفاحش وكان حقّه إذا لم يعرفه أن لا يتكلف تفسيره بما يشينه .

وقوله: «إذا أكل النَّقِي (٢) وألوان الدجاج ». أراد بالنقى الحوارى (٣) ، ومنه حديث النبى عَلِي : « يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى ليس فيها معلم لأحد » (٤) . العفراء: البيضاء ليست بشديدة البياض . وقال : يطعم الناس إذا ما انجلوا من نقى دُقَّة ، أى من خبز حور .

وقوله : « لا يجعل على أمته خراجاً إلَّا أن يكون في عمل واجب » .

<sup>(</sup>١) الأم للشافعي (٥/٠٥ ) . وتمامه : ﴿ فليناوله إياها ﴾ .

<sup>(</sup>٢) النَّقِيُّ : الحالص ، والمراد : البُّرُّ سَمِن وجرى فيه الدقيق .

<sup>(</sup>٣) الحُوّارَى : الدقيق الجيد .

<sup>(</sup>٤) متفق عليه : أخرجه البخارى ( ٦٥٢١ ) ، ومسلم ( ٢١٥٠/٤ برقم ٢٧٩ ) ، وغيرهما من حديث سهل بن سعد .

أراد بالخراج ضريبة يضربها عليها لا يرضى منها بدونها كالضرائب المضروبة على أرض الخراج ، والخراج أصله الغلة .

والعمل الواجب: الدائم ، أراد صناعة يخرج منها على الدوام ما يوفره على مالكها مثل الخياطة والجزارة وغيرها .

وقوله: « إذا أجدبت الأرض ولم يكن فيها متعلق ، أمر صاحب الماشية بيعها وذبحها » .

العلقة والعرقة : من الشجر ما له أصل تتبلغ به المواشي في الجدوبة .

#### باب في اللديات

قال الشافعي - رحمه الله - : « وإذا تكافأ الدمان من الأحرار المسلمين أو الأحرار من المعاهدين » . التكافؤ : الاستواء بالسلام والحرية ، والمعاهدون : أهل الذمة ، والذمة : يقال لها العهدة ، ومنه قول النبي عَلَيْكَ : « ولا ذو عهد في عهده » (١) ، أي لا يقتل ذو ذمة من المعاهدين في ذمته ، أي ما دام متمسكا بذمته . والعهد أيضا الأمان فيحتمل أن يكون معنى قوله : « ولا ذو عهد في عهده » أي لا يُقتل رجل من المشركين أمن إلى وقت معلوم ما دام في عهده أي في أيام عهده وأيام أمانه التي وقتت له ، والأصل في هذا قول الله عز وجلً : ﴿ وَإِنْ أَحَدٌ مُنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلامَ الله ﴾ (٢) ، أي إن استأمتك فأمنه . والذمة هي الأمان أيضاً ، ومنه قول النبي الله ﴾ (٢) ، أي إن استأمتك فأمنه . والذمة هي الأمان أيضاً ، ومنه قول النبي عزية يردونها فيه ، سموا أهل الذمة ، والمستأمن : الحربي . والمعاهد : الذمي ، وهما سيان إلّا أن أحدهما عهده إلى مدة وعهد الآخر بلا مدة مما أدى الجزية . وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قتل سبعة نفر برجل وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - أنه قتل سبعة نفر برجل قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٤) . والغيلة : هو أن يغتال قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٤) . والغيلة : هو أن يغتال قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٤) . والغيلة : هو أن يغتال قتلوه غيلة وقال : لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٤) . والغيلة : هو أن يغتال

وروى عن عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - انه قتل سبعة نفر برجل قتلوه غيلة وقال: لو تمالاً عليه أهل صنعاء لقتلتهم (٤). والغيلة: هو أن يغتال الرجل فيخدع بالشيء حتى يصير إلى موضع كمن له فيه الرجال فيقتل. والفتك: أن يأتي الرجل الرجل وهو غاز مطمئن لا يعلم بمكان من قصد لقتله

<sup>(</sup>۱) صحیح: وهو قطعة من حدیث طویل أخرجه أبو داود ( ٤٥٣٠) ، والنسائی ( ۱۹/۸ ، ۲۶ ) وابن أبی تمام فی « الدیات » برقم ( ۱۲۲ ) ، والحاکم ( ۱٤١/۲ ) ، وغیرهم من حدیث علی بن أبی طالب مرفوعاً به .

<sup>(</sup>٢) سورة التوبة ، الآية ٦

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث متفق عليه : أخرجه البخارى ( 1/٤ ) ، ومسلم في « الحج » برقم ( ٤٦٧ ) وغيرهما من حديث على .

<sup>(</sup>٤) الأم للشافعي (٥٦/٥).

حتى يفتك به فيقتله . وإذا أمن رجلًا ثم قتله فهو قتل الغدر ، فإذا أسر رجلًا ثم قدمه وقتله وهو لا يدفع عن نفسه فهو قتل صبر .

وقوله: « لو تمالاً عليه أهل صنعاء ». أى تظاهروا عليه وتعاونوا واجتمعوا والحلاً: الجماعة من أشراف الناس كلمتهم واحدة .

وقوله: « ولو جرحه جراحات فلم يمت ولم يبرأ حتى عاد إليه فقتله صارت الجراح نفساً ». أى صار حكم الجراحات حكم الدم الواحد الموجب للدية الواحدة. والنفس هاهنا: الدم ، والنفس: روح النفس الحية ، والنفس: في كلام العرب على وجوه أخر ؛ حكى ثعلب عن ابن الأعرابي أنه قال: النَّفْشُ: الدَّمُ ، والنَّفْس: العين التي تصيب المعين ، والنفس: مقدار دَبْغَة من القرظ ، والنفس: العظمة والكِبْر ، والنفس: العِرَّة ، والنفس: الهِمَّة ، والنفس: المعنفة ، والنفس: الماء منه .

قوله: « أتجعل النفس التي تريد في جلده شاة ثم لا تسير ». قال: النَّفْسُ البُعْد، ومنه قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلَا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِك ﴾ (١). والنفس: الروح: والنفس: العقل، والنَّفْس: الفَرَج من الكرب.

والعقل : الدية ، والقود : أن يقتل الرجل بالرجل .

وقوله: « انبَخَقَتْ عينه »: أى عورت عينه ، والبخق: أسوأ العور ، وشفر المرأة اسكتاها ، وهما حرفا مشق فرجها ، ويفترقان في أن الأسكتين هما ناحيتا الفرج ، والشفران طرفا الناحيتين ، وأرى الشافعي أراد ناحيتيه لا طرفي ناحيتيه . وأما الركب فهو: أعلى الفرج والذي يلى الشفرين الأشعران .

وأما قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوف ... ﴾ الآية (٢) . فإن ابن عباس قال : العفو أن يأخذ الدية ، وهذا دليل على أنه أراد بقوله : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (٢) ولى الدم لا القاتل ، وأنه لم يرد بقوله : ﴿ فَمَنْ عُفِى لَهُ ﴾ العفو عن الدم وإنما أراد

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ١١٦

<sup>(</sup>٢) سودة البقرة ، الآية ١٧٨

بالعفو الدية التى جعلها الله \_ عزَّ وجلَّ \_ عفواً أى فضلًا لولى الدم ولا يجوز في تفسير هذه الآية غير ما قاله ابن عباس \_ رضى الله عنه \_ والعرب تقول: عفا فلان بماله لفلان أى أفضل ، وعفواً لعطاء ما لا يجهد صاحبه وعفو المال ما يفضل عن حاجة صاحب المال . والمعنى على تأويل ابن عباس محملًا في قوله : ﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (١) أن ولى الدم الذى أبيح له أخذ الدية بدل أخيه المقتول وهو فضل جعله الله \_ عزَّ وجلَّ \_ لهذه الأمة لم يكن لأمة من الأمم قبلها فأمر ولى الدم عند اختياره هذا العفو الذى جعل له . وهى الدية ، أن تتبع بالمعروف أى يطلبها بالمعروف ، وأمر القاتل بأدائها إليه بإحسان ، ثم قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ فَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ (١) أى أخذ ذلك المال الذى جعل بدل الدم تخفيف عن هذه الأمة من ربكم ورحمة للقاتل في حق دمه ، ثم قال : ﴿ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴾ (١) ، ومعنى لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزَّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَعَمُنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَعَمُنَا لفلان من حقه ثوباً أى بدل حقه ، ومثله قوله عزّ وجلّ : ﴿ وَلَوْ نَشَاءُ لَعَمُلْنَا لفلان من حقه ثوباً أي بها فيكونون فيها مكانكم .

وقال الشافعي في قوله: ﴿ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ (١) يعني من عفى له عن القصاص . ومعنى قول الشافعي : أن الله - عزّ وجلّ - عفا لولى الدم عن القصاص شاء أم أبي ، وجعل له إن شاء أخذ الدية حتى يكون موافقاً لما تأوله ابن عباس .

والذى روى عن ابن عباس فى تفسير هذه الآية صحيح من طريق النقل، رواه عمرو بن دينار عن مجاهد عن ابن عباس، وما رأيت أحداً فسر وأوضح من هذه الآية تفسير ابن عباس ما أوضحته فتأمله تجده كما بينته فإنه من أصعب معنى فى مشكل القرآن، والله أعلم.

<sup>(</sup>١) سورة البقـرة ، الآية ١٧٨

<sup>(</sup>٢) سورة الزخرف ، الآية ٦٠

### باب الشجاج ومافيها

قال أبو منصور: جملة ما أفسره في هذا الباب فهو من كتاب السنن للشافعي وما جمعه أبو عبيد للأصمعي وغيره ومن كتاب شمر في غريب الحديث ولم يفسر أحدٌ منهما ما فسره شمر. فأول الشجاج: عندهم الخارصة: وهي التي تخرص الجلد أي تشقه قليلًا ومنه قيل خرص القصار الثوب، ويقال لها الخرصة، ويقال لباطن الجلد الحرصيان – بالحاء لا غير وهو فعليان من الحرص وهو الشق والعسر.

ثم الدامعة : وهي التي تدمع بقطرة من دم .

ثم الدامية : وهي أكثر من الدامعة .

ثم الباضعة : وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد .

ثم المتلاحمة : وهي التي أخذت في اللحم .

ثم السمحاق: والسمحاق قشرة رقيقة بين اللحم والعظم.

قال ابن الأعرابي : ثم الملطية : وهي التي تخرق الدم حتى يدنو من العظم . وغير ابن الأعرابي يقول هي الملطاء .

قال الشافعي - رحمه الله - : « ثم الموضحة » ، وهي التي تكشط عنها ذلك القشر حتى يبدو وضح العظم .

قال : « وليس في شيء من الشجاج قصاص إلَّا في الموضحة وأما غيرها من الشجاج ففيها الدية » .

ثم بعد الموضحة الهاشمة : وهي التي تهشم العظم تفتّه وتكسره .

وكان ابن الأعرابي يجعل بعد الموضحة المُنَقَّلَة وهي التي يصير منها في العظم صديع مثل السعرة (١) وتلمس اللسان لخفائه .

<sup>(</sup>١) السعرة : لون يضرب إلى السواد فويق الأُدْمَة .

قال : والوفر الهذم في العظم حتى يخالط جوفه ، قال : والهذم من أثر الحجر والعصاحتي يخالط المخ .

قال الشافعي وأبو عبيد بعد الهاشمة المنقلة وهي التي ينقل منها فراش العظام وهو ما رق منها ، ثم بعدها الآمّة وهي التي تبلغ أم الرأس ويقال لها المأمومة .

قال ابن شُميل : وأم الرأس الخريطة التي فيها الدماغ ، وقال بعضهم الدامغة هي التي تخسف الدماغ ولا بقية لها أي لاحياة بعدها .

قال أبو زيد : الشجاج يكون في الوجه والرأس ولا يكون إلَّا فيهما .

قال عبد الوهاب بن جنبه رواه عنه شمر : أهون الشجاج المنتبرة وهى التى تنتبر ولا يخرج منها دم ، وذلك إذا ورمت حتى يرى لها نبرة كأنها بعرة ، والنبرة الورمة .

وقال ابن الأعرابي : حججت الشجة بنبرتها وقستها . وقال ابن شميل : الحج أن يفلق الهامة فينظر هل فيها وكس أو دم . والوكس أن يقلع في أم الرأس دم أو عظام أو يصيبها عنت ، وأنشد ابن السّكيت :

#### يَحُجُّ مَأْمُـومَةً فِي قَعْرِهَـا لَجَفٌّ فَاسْتُ الطَّبِيبِ قَذَاهَا كالمُغَارِيدِ (١)

اللحف: شبه الغار، يقال: لحف فلان في حفر البئر إذا أخذ يميناً وشمالًا، يقول إذا عالجها الطبيب أحدث من هولها، والمغاريد: صغار الكمأة، يقال: سلعته في رأسه أي شججته. قال شمر: إذا تسطت العظام في اللحم فذلك الخلص، قال: وذلك من قصب العظام في اليد والرجل، يقال: حلص العظم يخلص خلصاً إذا برأ وفي خلله شيء من اللحم. قال: وإذا سمع صاحب الآمة الرعد أو الطحن فرج إلى الأرض أي لزق بها وقد فرج يفرج فرجاً، قال: ويقال: أقلحته وقفحته وسلعته وقلعته إذا أوضحته.

<sup>(</sup>۱) البيت لعذار بن دُرَّة الطائى ، يصف طبيباً يداوى شجة بعيدة القعر ، فهو يجزع من هولها ، بالقذى يتساقط من استه كالمغاريد ، والمغاريد : جمع مغرود ، وهو صمغ معروف ، ويحج : يصلح ، وانظر اللسان [ حجج ] .

قال أبو منصور: والقصاص مأخوذ من القص وهو القطع ، ويقال: أقص الحاكم فلاناً من قاتل وليه فاقتص منه . ويقال للمقراض: المقص ، وقاصصت فلاناً من حقه إذا قطعت له من مالك مثل حقه ووضع القصاص موضع المماثلة

القود مأخوذ من قود المستقيد القاتل بحبل أو غيره إلى القتل . وقيل لدية الجوارح والأعضاء : أرش ، ويقال : ذلك لما قل منها وكثر ، وأصله من التأريش وهو التحريش ، ويقال له : النذر أيضاً يقال : نذر هذه الشجة كذا وكذا بعير ، أى أرش ديتها وهو معروف في كلام العرب وقد قاله الشافعي في كتاب جراح العمد .

قال الشافعى : « وإن قلع سن من قد أثغر قلع سنه » . أراد الشافعى بقوله : قد أثغر سنه ، أى سقطت رواضعه ، ثم نبتت فقلعت . قال أبو زيد : يقال للصبى إذا سقطت رواضعه : قد ثغر فهو مثغور ، فإذا نبتت أسنانه بعدها قيل أثغر لغتان ، وقيل للموضع المخوف : بينك وبين العدو ثغر لأنه كالقلمة بينك وبينه ومنه يهجم عليك العدو ، وثغرت سنه فهو مثغور إذا كسرت سنه .

قال : « ولا يقاد إلّا بحديدة حادة » ، أى بحديد ذى حد رقيق ولا يقاد بحديد كليل لا حد له فيكون تعذيباً ، وقد ذكرنا تفسير أسنان الإبل فى كتاب الزكاة بما يكتفى به عن إعادته .

والحلفة : الحاصل من الإبل وجمعها مخاض ، كما تجمع المرأة بالنساء ، وهو من غير لفظها ، وثغرة النحر نقرته ووقبته في وسطه .

وقوله: « إذا رأيته يتبع الشخص بصره ويطرف » . يقال: طرف الرجل يطرف طرفاً إذا جلى بصره للنظر ، والطرف النظر ، ومنه قوله:

تَحسبُ الطَّرَفَ عَلَيْهَا نَجدَةٌ يَا لقَوْمِي للشَّبَابِ المُسْبَكِرُ! (١)

يقال : اشتد عليها النظر لترفتها وفتور في عينيها ، والنجدة : الشدة في

<sup>(</sup>١) البيت لطرفة بن العبد ، كما في « الديوان » (ص ٥١ ) ، ومختارات ابن الشجرى (٣٤/١ - طبعة محمود حسن ) ، واللسان [ نجد ] ، وغيرهم كثير ، والنجدة : الشدة ، يريد أنها لا تكاد ترفع طرفها لفتوره ، فإذا كلفت ذلك اشتد عليها لنعمتها ، المسبكر : الممتد ، أي : التام ، والبيت يصف فيه طرفة جارية .

هذا البيت وجفون العينين التي تنطبق على الحدقة ، وأشفار العيون : واحدها شفر وهو حرف الجفن والهدب ، والهدب : الشعر النابت على الشفر .

قال: « وفى الأنف إذا أوعى مارنة الدية ». والمارن ما لان من لحم الأنف دون القصبة التى فى أعلاه ، ومعنى أوعى: أى استوصل قطعه ، وكذلك أوعب واستوعب واستوعى كل ذلك حسن جيد ولكل إنسان ثنيتان فى مقدم فيه ، ثم رباعيتان تليانهما ، ثم نابان يليان الرباعيتين ، ثم الأضراس بعدها .

قال الشافعى: « وقدم الأعرج ويد الأعسم إذا كانتا سالمتين فيهما الدية ». قال ابن الأعرابى: العَسَم: اعوجاج الرُّسْغ من اليدِ ، وقال غيره: هو انتشار الرُّسْغ ، والمعنيان واحد متقاربان ، والرُّسْغ : مفصل ما بين الكف والساعد ، قال امرؤ القيس:

أَيا هِندُ لا تَنْكِحِى بوهـة عَلَيْـهِ عَقِيقَـــُـهُ أَحْسَـبَا مُرَسَّعَةٌ وَسَطَ أَرْسَاغِـهِ بِـهِ عَسَمٌ يَتَتَعَى أَرْنَبَــا فَرَسَّعَةٌ وَسَطَ أَرْسَاغِـهِ بِـهِ عَسَمٌ يَتَتَعَى أَرْنَبَــا لِيَجْعَــلَ فِي رِجْــلهِ كَعباً حِذَارَ المينــةِ أَن يَعْطبَـا (١)

الحلمة: في الرجل والمرأة الهيئة الشاخصة من ثدى المرأة ، وثندوة الرجل اللوعة السوداء حول الحلمة وجمعها ألواع . واستحشاف الأذنين يبسهما وقلة مائهما مأخوذ من حشف التمر وهو سراده الذي يبس على الشجر قبل إدراكه فلا يكون فيه لحم ولا له طعم .

قال الأزهرى : السراد من البسر . والعين القاتمة التي بياضها وسوادها صافيان غير أن صاحبها لا يبصر بها .

قال : « وإن جبر معيباً بعجر أو بعرج » ؛ والعجر تعقد وزيادة تظهر في موضع الكسر ، واحدتها عُجْرَة ، وعُجْرَة السرة نتوء فيه ، وتعجرت العروق إذا

<sup>(</sup>١) الأبيات فى ٥ ديوانه ٥ (ص ٧٤) ، البوهة : البومة العظيمة ، العقيقة : الشعر الذى يولد به الطفل ، الأحسب : من ابيضت جلدته من داء ففسد شعره فصار أبيض وأحمر ، مرسعه : أى وضع له الرسع بين أرساغه ، وهو تميمة تقيه العين والموت ، والرسغ : المفصل ما بين الساعد والكف ، أو الساق والقدم ، والعسم : يبس فى مفصل الرسغ تعوج منه اليد أو القدم .

نتأت . وقال أبو عبيدة : العجر العروق المتعقدة . وقال ابن الأعرابي : العجرة نفخة في الظهر فإذا كانت في السرة فهي بجرة .

قال : ثم تنقل إلى الهموم والأحزان ، ومنه قول على رضى الله عنه : « إلى الله أشكو عجرى وبجرى » أى همومى وأحزاني (١) .

وقال الأصمعى: العجرة الشيء الذي يجتمع في الجسد كالسلعة والبجرة نحوها واصطدام الراكبين أن يلتقيا في حموة الركض فيصدم كل واحد منهما صاحبه فربما ماتا ودوابهما من ذلك ، وأصل الصدم الضرب الشديد .

والعقل: الدية كانوا يؤدون في الدية الإبل وجاء حكم الإسلام بها ، فقيل: الدية عقل لأن الذي يؤديها يعقلها بفناء المقتول ، ويقال: عقلت فلانا إذا أعطيته ديته ، وعقلت عن فلان إذا عزمت عنه دية جنايته فيقال للذي يدفع الدية عاقل لعقله الإبل بالعقل وهي الحبال التي يثني بها أيديها . وجمع العاقل عاقلة ، ثم عواقل جمع الجمع ، والمعاقل الديات أيضاً ، وبنو فلان على معاقلهم الأولى أي على ما كانوا يؤدون قديماً .

قال الشافعى : « ولا يعقل الحلفاء إلّا أن يكون مضى بذلك خبر » . والحلفاء : الذين تعاقدوا على التناصر والتمالؤ على من خالفهم وقد فسرت لك حلف المطيبين وحلف الأحلاف فيما تقدم ، وكان الناس توارثوا بالحلف والنصرة ثم نسخ ذلك بالمواريث .

قال: « ولو وضع حجر في أرض فمر به رجل فتعقل به – أى عثر به – فسقط إلى الأرض » ، ومنه الاعتقال بالرجل في باب الصرع .

وفى الحديث أن حمل بن مالك قال للنبى عَيِّلِيَّةِ : إنى كنت بين جاريتين للى فضربت إحداهما الأخرى بمسطح فألقت جنيناً ميتاً وماتت ، فقضى رسول الله عَيِّلِيَّةِ بدية المقتولة على عاقلة القاتلة وجعل فى الجنين غرة ، عبداً أو أمة (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر : قول على - رضى الله عنه - في المعجم الوسيط ( ٥٨٥/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر الطبراني الكبير برقم ( ٣٤٨٢ - مسند حمل بن مالك ) ، وهامشه لحمدي السلفي .

فأما المسطح: فهو عود من عيدان الخباء والفسطاط. وأما الغرة: فإنه عبد أو أمة قيل لكل واحد منهما غرة لأن غرة كل شيء خياره، يقال للفرس غرة لأنه خير مال الرجل.

وقوله: بين جاريتين ، أى بين ضرتين . وفى حديث آخر أن امرأة ضربت فأملصت ولدها . ومعناها أنها أزلقته فأسقطته ، وكل ما زلق من يديك فقد ملص ، وإن استهل الولد حين يسقطه أى صرخ وصاح وارتفع صوته فقد تم عقله .

## باب في القسامة

يقال: قتل فلان بالقسامة وودى بالقسامة وذلك إذا اجتمعت الجماعة من أهل القتيل فادعوه قتل رجل أنه قتل صاحبهم ومعهم دلائل دون البينة ، فحلفوا خمسين يميناً أن المدعى عليهم قتل صاحبهم فهؤلاء الذين يقسمون على دعواهم القسامة ، سموا قسامة بالاسم الذي أقيم مقام المصدر ، من أقسم إقساماً وقسامة . وفي حديث حويصة ومحيصة أن النبي عَبِيلِةً قال : «إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب » (١) ، أي يَعلموا بنقضنا العهد بيننا وبينهم واقتتالنا الحرب معهم يقال : أذنته بكذا أي أعلمته .

واللوث: البينة الضعيفة غير الكاملة ومنه قيل للرجل الضعيف العقل الوث وفيه لوثة أى حماقة ، والولث: العهد الضعيف أيضاً ومنه قولهم: ولثتنا السماء ولثاً - أى أمطرتنا مطراً ضعيفاً - ؛ وقتل الخطأ مأخوذ من أخطأ يخطئ إخطاء وخطا وخطأ - مهموز مقصور - إذا لم يتعمد الجناية فإن تعمد الإثم قيل: خطأ يخطأ خطأ . وأما الخطأ - بفتح الخاء - فإنه اسم وضع موضع المصدر، قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيرًا ﴾ (٢) فهذا العمد، وقال تعالى: ﴿ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطاً ﴾ (٣) فهذا من أخطأ واحدها ضد الآخر والخاطئ الذب والمخطئ الذي لم يصبه.

<sup>(</sup>۱) متفق عليه : أخرجه البخارى ، ومسلم (٣/ ١٢٩٤ - ١٢٩٥) من حديث سهل بن أبى حثمة .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية ٣١

<sup>(</sup>٣) سورة النساء ، الآية ٩٢

# باب في قِتَال أهل البَغْي

ذكر قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُواْ ... ﴾ (١) الآية إلى قوله: ﴿ الْمُقْسِطِينَ ﴾ (١) . قال : وإن طائفتان ، ثم قال : اقتتلوا ولم يقل : اقتتلتا ولو قاله لكان جائزاً لأن لكل طائفة منهما جماعة ، وقوله : ﴿ فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى ﴾ (١) ، أى اعتدت وجارت ، والبغى الظلم ، والباغية التى تعدل عن الحق ، وما عليه أئمة المسلمين وجماعتهم يقال : بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد ، وبغت المرأة إذا فجرت ، والبغي : الفاجرة ، بغى الجرح إذا ترامى إلى الفساد ، وبغت المرأة إذا فجرت ، والبغي : الفاجرة ، حتى تفئ إلى أمر الله : أى ترجع إلى أمر الله . وقوله : ﴿ وَأَقْسِطُوا ﴾ (١) أى اعدلو! يقال : قسط فهو مقسط إذا عدل وقسط فهو قاسط إذا جار .

قال الشافعى : « ولم يذكر الله \_ عزَّ وجلَّ \_ فى ذلك تباعة فى دم ولا مال أى مطالبة واستدراكاً » . وكذلك قوله : ﴿ فَاتَبَاعُ بِالْمَعْرُوفِ ﴾ (٢) أى مطالبة بالمعروف والتباعة اسم من الاتباع .

وقوله : « وما حووا فی البغی من مال رد علی صاحبه إذا وجد بعینه » . حووا : أی جمعوا وقبضوا علیه بعینه .

وقوله : « عصموا منى دماءهم وأموالهم إلَّا بحقُّها » (٣) أى أمسكوها ومنعوها فاعتصمت بحبل الله أى تمسكت به . قوله :

#### ألّا أصبحينا قَبْل نائرة الفَجْرِ »

أى اسقينا الصبوح من خمر أو لبن ، يقال : صبحته أصبحته إذا أسقيته ، ونائرة الفجر ضوؤه وانقلابه وهو التنوير أيضاً ، يقال : نار واستنار بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات ، الآية ٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ١٧٨

<sup>(</sup>٣) قطعة من حديث طويل أوله : « أمرت أن أقاتل الناس ... » . وهو من حديث جابر رضى الله عنه ، عند مسلم ، وأحمد (٣٠٠/٣ ) ، وغيرهما .

وانظر: ٥ السلسلة الصحيحة ٤ برقم (٤٠٩).

وقوله:

#### \* كِرَامٌ عَلَى العِزَاءِ في سَاعَةِ العُسرِ \*

العزاء : شدة الزمان والمحل ، واستعن بالرجل إذا ثقل عند الموت .

وقوله: « ما كان فينا بقية ». أى قوة ، ويجوز أن يكون أراد ما بقى لهم جماعة يمنع مثلها العدو.

وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَوْلُواْ بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ ﴾ (١) قيل : أولو دين وطاعة ، وقيل : أولو تمييز وعقل .

وقوله : « نابذوا الإمام العادل » ، أى خالفوه وشاقوا (7) ، وانتبذوا ناحية عنه ، يقال : جلست نبذة ونبذة أى ناحية .

وقوله: « فينبغى أن يسألوا ما نقموا فإن ذكروا مظلمة بينة ردت » . ما نقموا: كقولك ما عتبوا ، وما سخطوا ، وما كرهوا ، ومعناه المبالغة فى الكراهة ، والمظلمة : والظلامة والظلم واحد .

قال: « ونادى منادى على - رضى الله عنه - : ألا لا يتبع مدبر ولا يذفف على جريح » ، أى لا يجهز على جريح ولا يتمم بالقتل ، يقال : ذففت على الجريح إذا عجلت قتله ، وكذلك أجهزت عليه ، ورجل خفيف ذفيف أى سريع ، فكذلك فرس جهيز أى سريع العدو ، وكل ذلك من الإسراع والتعجيل .

قال : « ومعاوية رضى الله عنه يقاتل جاداً في أيامه » ، أي مجداً ، يقال : جاد ومجد بمعنى واحد .

<sup>(</sup>١) سورة هـود ، الآية ١١٦

<sup>(</sup>٢) أي انشقوا عليه .

## باب في الردّة والكُفر وألفاظها

قال أبو منصور: الإلحاد الميل عن طريق الإسلام. قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا ﴾ (١) أي يجوزون ويعدلون ، وذلك مثل ما روى عن الكفار أنهم قالوا في قوله عزّ وجلّ : ﴿ قُلِ ادْعُواْ اللهَ أَوْ ادْعُواْ اللهَ أَلْ التفسير أن العرب لما سمعت ذكر الرحمن قالت : أتدعو إلى اثنين ؛ إلى الله وإلى الرحمن ، واسم الرحمن في الكتب الأول المنزلة على الأنبياء ، فأعلم الله - عزَّ وجلَّ - أن دعاءهم الرحمن ودعاءهم الله يرجعان إلى الواحد جلّ وعزّ ، فقال : ﴿ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ ﴾ (٢) . المعنى : أي أسماء الله تدعوا فله الأسماء الحسنى .

وملحدو زماننا هذا هؤلاء الذين تلقبوا بالباطنية ، وادعوا أن للقرآن ظاهراً وباطناً ، وأن علم الباطن فيه معهم ، فأحالوا شرائع الإسلام بما تأولوا فيها من الباطن الذي يخالف ظاهر العربية التي بها نزل القرآن ، وكل باطن يدعيه مدع في كتاب الله يخالف ظاهر كلام العرب الذي خوطبوا به ، فهو باطل لأنه إذا جاز لهم أن يدعوا فيه باطناً خلاف الظاهر جاز لغيرهم ذلك وهو إبطال الأصل ، وإنما راعوا عن إنكار القرآن ولاذوا بالباطن الذي تأولوه ليغروا به الغر (٣) الجاهل ولئلا ينسبوا إلى التعطيل والزندقة . يقال لحد الرجل وألحد إذا جار عن القصد ، وكان الأحمر فيما روى عنه أبو عبيد يفرق بينهما فيقول : ألحدت : ماريت وجادلت ، ولحدت : جرت ، والإلحاد في الحرم استحلال حرمته ، وقال شمر : اللَّحْدُ واللَّحَد حرف الشيء وناحيته ، وأنشد العجاج :

<sup>(</sup>١) سورة فصلت ، الآية ٤٠

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية ١١٠

<sup>(</sup>٣) غَرّ الرجلُ غَرَارةً ، وغِرَّةً ، جهل الأمور وغفل عنها ، فهو غِرٌّ .

وقال ابن الأعرابي : قبر ملحد وملحود إذا كان خلاف الضريح ، وأنشد الأخطل :

أَمَّا يَزِيدُ فَإِنِّي لَسْتُ نَاسِيهُ حَتَّى يُغَيِّني فِي الرَّمْسِ مَلْحُودُ (١)

أى يغيبنى فى التراب قبر ملحود . قال الفراء : ركية لحود أى زوراء محولة عن حوض الركية . ويقال : التحد الرجل إلى كذا إذا التجأ إليه ، والملجأ يقال له : الملتحد .

وأما الكفر فله وجوه وأصله مأخوذ من كفرت الشيء أى غطيته ، ومنه قيل لليل كافر لأنه يستر الأشياء بظلمته . وقيل للذى لبس درعاً ولبس فوقه ثوباً كافر لأنه غطى درعه بالذى لبس فوقها . فلان كفر نعمة الله أى سترها ولم يشكرها . وقال بعض أهل العلم : الكفر على أربعة أوجه : كفر إنكار ، وكفر جحود ، وكفر معاندة ، وكفر نفاق ، وهذه الوجوه الأربعة من لقى الله — عزَّ وجلً — بواحد منها لم يغفر له .

فأما كفر الإنكار: فهو أن يكفر بقلبه ولسانه ولا يعرف ما يذكر له من التوحيد كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم ءَأَنذَرْتَهُم أَمْ لَتوحيد كما قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِم ءَأَنذَرْتَهُم أَمْ لَتُودُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) أى كفروا بتوحيد الله وأنكروا معرفته .

وأما كفر الجحود: فأن يعرف بقلبه ولا يقر بلسانه ، فهذا كفر جاحد كفر إبليس ، وما روى عن أمية بن أبي الصلت وبلعم بن باعوراء .

وكفر المعاندة: وهو أن يعرف بقلبه ويقر بلسانه ويأبى أن يقبل الإيمان كفر أبى طالب فإنه قيل فيه: آمن شعره وكفر قلبه أى كفر هو مثل قوله: وَلَقَد عَلِمت بأن دين مُحَمَّد مِن خَيرِ أَدْيَان البَرِية دِينا وَلَوَلَا المَلَامة أو حِذار مسبّة لوجَدتنى سَمحاً بذلك مبينا

وأما كفر النفاق: فأن يقر بلسانه ويكفر بقلبه ككفر المنافقين.

<sup>(</sup>١) البيت في « ديوانه » ( ٧٩ ) ، وغيره . والرمس : القبر .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٦

قال أبو منصور : ويكون الكفر بمعنى البراءة كقول الله - عزَّ وجلَّ - حكاية عن الشيطان : ﴿ إِنِّى كَفَرْتُ مِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ ﴾ (١) أى : تبرأت .

وأما الكفر الذى هو دون ما فسرنا فالرجل يقر بالتوجيد والنبوة ويعتقدهما وهو مع ذلك يعمل أعمالًا بغير ما أنزل الله من السعى فى الأرض بالفساد ، وقتل النفس المحرمة ، وركوب الفواحش ، ومنازعة الأمر أهله ، وشق عصا المسلمين ، والقول فى القرآن وصفات الله – عزَّ وجلَّ – بخلاف ما عليه أئمة المسلمين وأعلام الهدى والراسخون فى العلم بالتأويلات المستكرهة ، واعتماد المراء والجدال ، وأقصر قولى فيهم على هذا المقدار وَأكِلُ أمرهم إلى الله المراء وجلَّ – عزَّ وجلَّ – .

وأما كفر الذى يعطل الربوبية وينكر الخالق فإنه يسمى دهرياً وملحداً ، فإذا أرادوا معنى النسبى قال : دهرى ، والذى يقول الناس : زنديق فإن أحمد ابن يحيى زعم أن العرب لا تعرفه . قال : يقال : رجل زندق ، وزندقى إذا كان بخيلاً ، وروى عن عطاء أنه قال : كفر دون كفر ، وفسق دون فسق ، وظلم دون ظلم ، وهو كما قال .

وقال الشافعى: « ولا يسبى للمرتدين ذرية »، يعنى صغار أولادهم » واختلف أهل العربية فى تسميتهم ذرية فقال بعضهم: أصلها فعلية من الذر ، لأن الله — عزَّ وجلَّ — أخرج الخلق من صلب آدم كالذر وأشهدهم على أنفسهم ﴿ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى ﴾ (٢) . وقال بعض النحويين: ذرية فى الأصل ذرورة على وزن فعلولة ، ولكن التضعيف لما كثر بدلوا من الراء الأخيرة فصارت ذرية .

<sup>(</sup>١) سورة إبراهبم ، الآية ٢٢

<sup>(</sup>٢) سورة الأعراف ، الآية ١٧٢

## 

قال الشافعي : « إذا زنا وهو بكر وكان نضو الخلق ضرب بإثكال النخل اتباعاً لفعل النبي ﷺ » .

الإثكال والعثكال والعثكول: هو العرجون الذى فيه أغصان الشماريخ التى عليها البسر والثمر. قال النبى عليها: « خذوا له عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها » (١). والجُدَام والعرجون والإهان أصل عودها الذى يستقوس إذا عتى يشبه به الهلال إذا دق والمعثكل: العذق ذو العثاكيل. وأما المتيحة التى جاءت فى الحديث أنه ضرب بكرين بها ، فإن أحمد بن يحيى ثعلباً روى عنه عن أبى زيد أنه قال للعصا المتيحة والمتيخة ومن رواها المنيحة فقد صحف.

قال أبو منصور: وسمعت العرب تقول للسوط الملوى من القد عصا، وربما سمو السيف عصا ويقولون: عصيت بالسيف أى ضربت به، وأثبت لنا عن أبى عبيد عن الكسائى عصوته بالعصا قال: وكرهها بعضهم وقال: عصيت بالعصا ضربتها حتى قالوها فى السيف تشبيها بالعصا وقال جرير: تَصِفُ السَّيُونَ وَغَيرَكُمْ يَعْصَى بِهَا يَا بِنَ القُيُونِ وَذَاكَ فِعْلُ الصَّيْقَلِ (٢)

وقال النبي عَيِّلِيَّة : « إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها ولا يثرب » <sup>(٣)</sup> . معنى التثريب التقريع والتوبيخ .

وقال النبي عَيِّلِيَّة : « لا قطع في تمر ولا كُثْر » (٤) . أراد ثمر النخل غير محرزة بحائط حصين ، وكُثْر النخل مجمَّاره ، وهو الجذب أيضاً . وحريسة

<sup>(</sup>١) انظر : « التلخيص الحبير » ( ٥٨ – ٥٩ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في « ديوانه » (٤٤٧ - الصاوى ) ، واللسان [ عصا ] .

 <sup>(</sup>٣) متفق عليه : أخرجه البخارى ، ومسلم (٣٠/١٧٠٣ ) من حديث أبى هريرة - رضى الله
 عنه - مرفوعاً به .

<sup>(</sup>٤) إسناده ضعيف : أخرجه مالك ، وأحمد ، وأصحاب السنن من حديث رافع بن خديج ، وفيه سعد بن سعيد المقبرى ، ضعيف الحديث . انظر : « التلخيص الحبير » ( ٢٥/٤ ) .

الجبل سرق من سارحة ترعى في الجبل ، المحترس السارق وهي الحرائس للشاة المسروقة .

وقوله: «قطعت يده ثم حسمت ». أى كويت بالنار حتى ينقطع الدم ، وأصل الحسم القطع ، وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُوماً ﴾ (١) أى متتابعة كما يتابع الكي على المقطوع حتى يحسم الدم . وبعضهم يقول إن معنى الحسوم أنها تحسمهم وتفنيهم وتقطع دابرهم ، وسيف حسام : قطع .

وروى الشافعي عن النبي ﷺ أنه أتى بشارب فقال : « اضربوه » ثم قال : « نكبوه » (٢) التنكيب : أن يقابل في وجهه ما يكرهه من الكلام ، ويقرع بأبلغ لوم وتأنيب .

قال : « وأرسل عمر بن الخطاب - رضى الله عنه - إلى امرأة ففزعت فأجهضت ذا بطنها » . أجهضت : أى أزلفت وأسقطت ، وذو بطنها : حملها .

قال: « وإذا كانت برجل سلعة فأمر السلطان بقطعها فمات ، فعليه القود في المكره » . والسّلَعَة : بثرة كالبعرة وأكبر منها في رأس الإنسان وجسده ، وأما السّلْعَة – بفتح السين – فهي الشجة .

والأغلف والأغرم والأعزل والأرغل الأقلف الذى لم يختن ، والجميع غلف وغرم وعزل ورغل وقلف . ويقال : عذر الغلام فهو معذور إذا ختن ، وخفضت الجارية فهى مخفوضة ، والخفض الحتان ، والخافضة : الحتانة ، والخفض الانحطاط بعد العلو ، والخفض العيش الطيب والمقام فى الرفاهية ، وقوم خافضون إذا كانوا فى دعة غير مسافرين . وقال النبى عَيِّلِيَّ لأم عطية : «إذا خفضت فأشمى فإنه أسرى للوجه » (٣) . أى أكشف وأنور ، ويقال

<sup>(</sup>١) سورة الحاقة ، الآية ٧

 <sup>(</sup>۲) ضعیف : أخرجه الشافعی فی ۵ مسنده ۵ (ص ۲۸۰ ) ، وغیره من طریق الزهری عن
 عبد الرحمن بن أزهر ، والزهری لم یسمع منه .
 وانظر : ۵ التلخیص الحبیر ۵ (۷۰/٤) .

<sup>(</sup>٣) صحيح : انظر أبو داود ( ٢٧١ ° ) ، وتحفة المودود ( ١٢٩ – إصدار مكتبة القرآن ) ، وكتاب العيال لابن أبي الدنيا .

للغلام إذا اشتكى : حلقه فغمزت لحمه فى لهاته قد عذر فهو معذور وذلك الوجع يقال له العذرة ، وعذرة الغلام قلفته ، وللجارية عذرتان إحداهما ما تقطعه الخافضة من نواتها والأخرى موضع الخاتم من البكر ، والدغرة عمر الحلق من المعذور وهو الإعلاق أيضاً وجاء اللفظان معًا فى الحديث وهما شىء واحد .

قال: «فإذا أصاب أهل البغى من المسلمين في نائرة ضمنوا ماأصابوا » والنائرة العداوة وهى الوتر والدعة والحسيفة والحسيكة والضّبّة والكتيفة (۱). ويقال: جمل صول وجمال صول ، لفظ الواحد والجميع سواء ، إذا كان يصول على الناس فيأكلهم ، وهذا كما يقال رجلُ زُور وقوم زُور ، وقال النبى عَلَيْ لرجل عض يد رجل فانتزع يده من فيه فسقطت ثنيته: «أيدع يده في فيك تقضمها كأنها في في الفحل ». القضم العض بالثنايا فإذا كان بأقصى الأضراس فهو خضم . يقال: قضم يقضم قضماً وخَضْم يخضم خَضْماً .

قال الشافعى: « فإن عض قفاه فلم تنله يداه فنتر رأسه من فيه » . نَتَرَهُ: انتزعه وسلَّه والعرب تقول : ضرب هبر ، وطعن نتر ، ورمى سعر . قال ابن السكيت : معنى النتر أن يختلسه اختلاساً . والهبر أن يلقى قطعة من اللحم بالسيف إذا ضربه بها . فإذا بعج بطنه بسكين أى شقه . والبعيج المشقوق ، وقد تبعج وتنزل إذا شقق .

وقال على بن أبى طالب - رضى الله عنه - فى الذى قتل رجلًا وادعى أنه وجده يزنى بامرأته: « إن جاء بأربعة شهداء وإلَّا فليعط برمته » . يقول: إن أقام البينة أنه على ما ادعاه من زناه بها ، وإلَّا سلم إلى ولى المقتول حتى يقتله .

قال ابن الأنبارى فى قوله: « وإلَّا فليعط برمته » أى يسلم إلى ولى المقتول فى حبل قلده ذو قيد فيه إلى الولى حتى يقتص منه ، وأصل الرّمة الحبل البالى يقلد بها البعير ، ثم صار مثلًا للشىء يدفع بأصله ومنه قول ذى الرّمة وبها سمى ذا الرّمة :

<sup>(</sup>١) وكلها بمعنى الحقد والبغضاء والعداوة .

أَشْعَثُ مَضْرُبِ القَفَا مَـوْقُود فِيه بَقَايَـا رَمّـة التُقْلِيد (١) قال : ونظر النبي على إلى رجل قد وضع عينه على ثقب باب داره وفي يده مدرى يحك بها رأسه . المدرى : الحديدة التي يدرى بها الشعر أي يسوى ويلوى بها الشعر ويحك بها الرأس أيضاً ويشبه بها قرن البقرة الوحشية فيقال لها : مدرية ، قال الشاعر :

تَشَقِى الرِّيحَ بِمَدْرِيَّةِ كَالْحَمَالِيجِ بِأَيْدِى التَّلَامُ (٢) الحَمَالِيجِ : « البئر جبار ، والمعدن جبار ، والعجماء جرحها جبار » (٣) . فأما البئر فهى الركية العادية بالعلاء يطيح فيها الإنسان فيموت فدمه هدر ، وكذلك المعدن ينهاد (٤)على حافره فيقتله فدمه هدر ، والعجماء البهيمة تنفلت فتصيب إنساناً في انفلاتها فتقتله فدمه هدر .

والنَّفَشُ – بالتحريك الفاء – : أن تنتشر الإبل بالليل فترعى ، وربما رعت مزارع الناس فأفسدتها ، وقد أنفشتها إذا أرسلتها ليلًا ترعى وهى إبل نفاش . وقال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِذَ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ ﴾ (٥) أى رعت فى الحرث ليلًا ، وأمَّا النَّفْش – ساكن الفاء – : فهو نفش الصوف .

<sup>(</sup>۱) انظر : « دیوانه » ( ۱۵۵ ) ، والشعر والشعراء ( 874-879 ) والسّمط ( 1/10-87 ) وهامشه .

<sup>(</sup>۲) البيت للطَّرِمَّاح ، يصف بقرة ، انظر : ديوانه ( ١٠٠ ) ، واللسان ( تلم ) ، وتأويل مشكل القرآن (٣٠٧ ) ، والمعانى الكبير ( ٢٢٣/٢ ) ، ونوادر المخطوطات ( ٢٢٣/١ ) . التلام : أراد التلاميذ ، يعنى : غلمان الصاغة ، والمدرية : القرون ..

<sup>(</sup>٣) منفق عليه : أخرجه البخاري ومسلم (١٣٣٥/٣ ) من حديث أبي هريرة مرفوعاً به .

<sup>(</sup>٤) النَّهْدُ: الشيء المرتفع.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنبياء ، الآية ٧٨

#### باب الجهَاد

قال عزَّ وجلَّ : ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ ﴾ (١) أى ذوكره ، وإنما كرهوه على جهة غلظه عليهم ومشقته لا أنهم كرهوا فرض الله عزّ وجلّ . وهو الكره والكراهة والكراهية .

قال الشافعى فى كتاب الجزية: « وليس للإمام أن يجمر الغزى فإن جمرهم فقد أساء ، ويجوز لكلهم خلافه والرجوع » . وأخبرنى المنذرى عن الصيداوى عن الرِّياشى قال: إذا حبس الجيش عن النساء فقد جمروا ، وأنشد: وإنَّكَ قَدْ جَمرتنَا عَنْ نِسَائِنَا وَمنيتنَا حَتَّى نَسِينَا الأَمَانِيَا وَإِلَّا تَدَع تَجْمِيرنا عَنْ نِسَائِنَا نَعُدْ لَك أَيَّاماً تشِيب النَّواصِيَا وَإِلَّا تَدَع تَجْمِيرنا عَنْ نِسَائِنَا نَعُدْ لَك أَيَّاماً تشِيب النَّواصِيَا

قال أبو منصور: واصل التجمير أن يجمع الغزاة في الثغر، ولا يؤذن لهم في القفول إلى أهاليهم، وكل شيء جمعته فقد جمرته ومنه جمرات منى وقد تقدم تفسيره. والغزى جمع غاز مثل حاج وحجيج. قال: « من كان من أهل الكتاب قوتلوا حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون »، قيل: معنى عن يد: أي عن ذل وقهر واستسلام كما يقال: أعطى بيده أي ذل واعترف بانقياد، وقيل: عن يد عن قهر وذل كما تقول: اليد في هذا لفلان أي الأمر النافذ لفلان، وقيل: عن يد أي عن إنعام عليهم بذلك لأن قبول الجزية وترك أنفسهم نعمة عليهم ويد من المعروف جزيلة، وقيل عن يد أي يعطيها بيد ولا يتولى إعطاءها عنه غيره فإن ذلك أبلغ في صغاره. وقيل: حتى يعطوا الجزية عن يد أي عن جماعة لا يعفي عن ذي فضل منهم لفضله. يقال: المسلمون يد على من سواهم أي كلمتهم واحدة.

قال الشافعي : « منَّ رسول الله عَلِيَّةِ على أبي عزة الجمحي على أن يقابله فأخفره » . الإخفار : نقض العهد والحنس به ، وهذا من أخفرت

<sup>(</sup>١) سورة البقـرة ، الآية ٢١٦:

- بالألف - إخفاراً . فأما خفرت الرجل وخفرت به فمعناها أن يكون له خفيراً يمنعه . وقال الهذلي :

#### \* يُخفِّرُنِي سَـيْفِي إِذَا لَمْ أَخَفَّــرِ

وتخفرت بفلان إذا استجرت به وسألته أن يكون لك خفيراً والخفير المانع ، ومنه قوله : من أن يضام خفيره . وقوله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا مُتَحَرَّفًا لَقِتَالٍ المَتَحَيِّزاً إِلَى فِقَةٍ ﴾ (٢) ، وقال : ﴿ وَمَنْ يُولِّهِمْ يَوْمَئِذِ دُبُرَهُ ﴾ (٢) يعنى يوم حربهم ونصب متحرفاً ومتحيزاً على الحال ، ومعناه : أن يتحرف لأن يقاتل مستطرداً أو متحيزاً إلى فئة أى إلَّا أن يكون منفرداً فينحاز ليكون مع فئته ، وحيزهم أى ناحيتهم والأصل في متحيز متحيوز فقلبت الواو ياء ثم أدغمت في الياء .

قال الشافعى : « وعقر حنظلة بن الراهب بأبى سفيان بن حرب – يعنى بأحد – فأكسعت به – فرسه فسقط عنها ، فجلس على صدره ليقتله فرآه ابن شعوب حنظلة فقتله ، واستنقذ أبا سفيان فقال أبو سفيان :

فلو شئت نجتنى كميت رحيله ولم أحمل النعماء لابن شعوب»

عقر به : أى عرقب به دابته فأكسعت أى ركبت عرقونى رجليها راجعة فرآها ويقال : كسعه إذا ضرب مؤخره . فاستنقذ أبا سفيان أى نجاه وخلصه . والكميت الرحيلة التي لا تحفى لصلابة حوافرها . والنعماء إنعامه عليه باستنقاذه .

وقتل دُرَيد بن الصِّمَّة في شجار . الشجار والمشجر مركب للنساء دون الهودج .

وقولهم : « وهم يد على من سواهم »  $(^{"})$  يعنى المسلمين يقول : جميعاً

<sup>(</sup>١) عجز بيت لأبي جندب الهذلي ، وصدره :

ولكنني جمر الغضا من ورائه ...

والبيت في « ديوان الهذليين » (٩١/٣ ) ، وشرح أشعارهم (٣٥٨ ) ، واللسان (خفر ) . (٢) سورة الأنفال ، الآية ١٦

 <sup>(</sup>٣) جزء من حديث صحيح : أخرجه ابن حبان عن ابن عمر ، وعن غيره .
 انظر : « التلخيص الحبير » ( ١١٨/٤ برقم ١٩٠٢ ) .

كلهم كلمتهم ونصرتهم واحدة على جميع الملك المحاربة لهم ويتعاونون على ذلك ويتناصرون ولا يخذل بعضهم بعضاً .

وقوله: « ويسعى بذمتهم أدناهم ولو خرجوا إلينا بأمان ألزمه هاهنا الأمان » . يقول: إذا أعطى الرجل منهم العدو أماناً جاز ذلك على جميع المسلمين ليس لهم أن يخفروه ، وإن كان الذى أمنهم أدناهم أى أخسهم مثل أن يكون عبداً أو امرأة ، والدنى الخسيس الدون من الناس .

وقال رجل من الأنصار للنبي ﷺ : مالي إن قتلت صابراً محتسباً ؟ قال : « الجنة » فانغمس في العدو فقتلوه (١) .

قوله: صابراً أى لا أفر وأصابر العدو، محتسباً أى طالباً للثواب والأجر، يقال: فلان يحتسب كذا أى يطلبه ويريده.

وقوله : « فانغمس في العدو » أي تخلل جماعتهم وتغيب فيهم كما ينغمس الإنسان في الماء أي يغيب فيه والعدو جمع هاهنا .

قال: « وعار لابن عمر فرس وأحرزه المشركون ». عار: أى ذهب وانفلت وركب رأسه ويقال: سمى العير عيراً لنتوئه عن وجه الأرض، ومنه قيل لبؤبؤ العين (٢) عير لأنه لا يكاد يهدأ، ومنه قيل للغلام الذى خلع عذاره وذهب حيث شاء عيّار، ومنه قولهم: قبل عير وما جرى أى قبل طرف العين وجريه أى وجريه فى المنظر. وفرس معار إذا كان مضمّراً وذلك أنه ركب حتى عار أى ذهب وجاء، وقال الشاعر:

#### أَعِيرُوا خَيْلَكُمْ ثُمَّ ارْكَبُوهَا \* (٣)

أى ضمروها ثم اركبوها ، وأنشد ثعلب والمبرد :

<sup>(</sup>۱) حسن : أخرجه أحمد (70./2) ، وغيره من حديث محمد بن عبد الله بن جحش ، وسنده حسن .

<sup>(</sup>٢) بؤبؤ العين : وسطها ، وهو ما يتحرك داخل العين .

<sup>(</sup>٣) بلا نسبة في « اللسان » [ عير ] .

#### وَجَـدْنَا فِي كِتَاب بَنِي تَمِيـم أَحَقُّ الْخَيْل بالرَّكْضِ المُعَارُ (١)

وقال ثعلب : اختلف الناس في المعار فقال بعضهم : هو الفرس المحذوف بالذنب ؛ وقال بعضهم : هو من العارية . وقال بعضهم : هو السمين .

قال الشافعى: «إذا سبى الطفل وليس معه أبواه أو أحدهما فهو مسلم» وقال: «ومن عتق منهم فلا يورث حميلًا إلّا أن يقوم بنسبه بينة من المسلمين». يقول: هذا الطفل إذا سبى دون أبويه: إذا عتق فجاء رجل فادعى أنه نسيبه لم يورث المدعى منه دون بينة يقيمها لأنه حميل أى محمول النسب، ومولاه الذي أعتقه أحق بميراثه ممن ادعى بينه وبينه قرابة. وقال الكُمَيْت في الحميل وجعله بمنزلة الدعى:

عَلَامَ نَـزَلْتُمُ مِنْ غَــيْرِ فَقْـرِ وَلَاضَـرَّاءَ مِنْزِلَةً الحَمِيلِ ؟ (٢)
يعاتب قضاعة في تحولهم إلى اليمن بأنسابهم وإنزالهم أنفسهم منزلة
الأدعياء .

<sup>(</sup>۱) البيت للطرماح كما في « اللسان » [ عير ] ، وخالف ابن برى من قال هذا ، فقال : « هذا البيت يروى لبشر بن أبي حازم » اه ، والصواب أنه لبشر ، وهو في قصيدة له المفضليات ( ص ٦٧٦ ) بشرح ابن الأنبارى ، ومع ذلك وضعه محقق ديوان الطرماح في ملحق الديوان (٥٧٣ ) . وانظر الكتاب (٢٥/٢ ) ، وشرح أبياته لابن السيرافي (٣٢٣/٢ ) .

<sup>(</sup>٢) انظر : « اللسان » [ حمل ] .

### باب في المُبَارَزة

قال الشافعي - رحمه الله - : « فإن بارز مسلم مشركاً على أن لا يقاتل غيره وفي له ذلك ، فإن ولى عنه المسلم أو جرحه فأثخنه فللمسلمين أن يحملوا عليه ويقتلوه » . أثخنه : أى تركه رقيداً لا حراك به مجروحاً لا يقوم ، هذا معنى الإثخان .

قال : « ولا يقتل مبارز المشركين إلّا أن يستنجدهم » أى يطلب معونتهم على المسلمين . يقال : استنجدني فأنجدته أى استعان بي فأعنته .

قال الشافعى : « ولما جمع رسول الله ﷺ سبى هوازن وأموالهم جاءت هوازن وكلموه وسألوه أن يمنّ عليهم ، وقالوا : إنا لو كنا ملحنا من نأى نسبه عنا لنظر لنا وأنت أحق المكفولين فخيرهم النبى ﷺ بين السبى والمال ، فقالوا : خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فنختار أحسابنا » (١) .

أما قوله: « كنا ملحنا أرضنا » ، وكان النبي عَلَيْكَ مسترضعاً في هوازن فذكروه حق الملح وهو الرضاع فأجابهم إلى ما طلبوه .

وقوله: « أنت أحق المكفولين » أى أحق من كفل فى صغره وأرضع وربى حتى يشاء .

قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَـمَ ﴾ (٢) أي يقوم بأمرها .

وقوله: « خيرتنا بين أحسابنا وأموالنا فاخترنا أحسابنا » ، فالأحساب جمع الحسب وهو مأثرة الرجل وما يعد من مكارمه سمى ذلك حسباً لأن المفاخر منهم إذا ذكر مفاخره عدها ؛ فالحسب بمنزلة المحسوب كالعدد بمنزلة المعدود ، وكالخيط والنفض بمنزلة المخيوط والمنفوض ، وكان في السبى أطفال

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه البخاری ( ۳۲۲۲ – ۳۳ ) ، وأحمد ( ۳۲۲/٤ ) ، وأبو داود ( ۲۹۹۳ ) عن مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة .

<sup>(</sup>٢) سورة آل عمران ، الآية ٤٤

اولادهم وحرمهم ولو احتاروا أموالهم عليهم لعيروا بذلك فعد استنقاذهم من الأسارى مفخراً لهم ومأثرة تحسب لهم ، ولذلك قالوا : نختار أحسابنا على أموالنا .

قال ابن السكيت: الحسب والكرم يكونان في الرجل وإن لم يكن له آباء لهم شرف ، ورجل حسيب كريم بنفسه ، قال: « والمجد والشرف لا يكونان إلا بالآباء » ، ويقال: رجل ماجد له آباء يتقدمون في الشرف ، ويقال: افعل ذلك على حسب ذلك أي على قدر ذلك .

قال الشافعى: « انتوت قبائل من انعرب قبل أن يبعث الله - عزَّ وجلَّ - محمداً على فدانت بدين أهل الكتاب ، فأخذ النبى على من أكيدر دومة وكان من كنده ومن أهل نجران وفيهم عرب » . معنى انتوت : أى انتقلت من باديتها إلى القرى فتدينت بدين أهل القرى من اليهودية والنصرانية ، فأخذ النبى على منهم الجزية وتركهم على دينهم كما ترك أهل التوراة والإنجيل من بنى إسرائيل . قال الأزهرى : دومة ، في دومة لغتان (\*) .

قال: « وإن أهل الجزية عينا للمشركين في بلاد المسلمين » أي صيانة لهم وجاسوساً يتجسس الأخبار ليؤديها إليهم ، والهدنة والهدون السكون ، وإذا سكنت الفتنة بين (١) على شرط تراضيا به ومدة جعلا له غاية وعلى أن لا يهتد واحد منهما لصاحبه فذلك المهادنة وأصله من الهدن وهو السكون .

قال الشافعى : « وإن ظهرت من مهادنين ما يدل على خيانتهم انبذ إليهم عهدهم وأبلغهم مأمنهم ثم هم حرب » . قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِن قَوْمِ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ (٢) . ومعنى الآية والله أعلم يقول إذا

<sup>( \* )</sup> بفتح الدال عند أهل الحديث ، وبضمها عند أهل اللغة .

انظر : « لسان العرب » مادة 7 دوم ] .

<sup>(</sup>١) فراغ مقدار كلمتين.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنفال ، الآية ٥٨

كان بينك وبين قوم من المشركين مهادنة وعهد إلى مدة فخفت خيانتهم أى نقضهم العهد فلا تسقهم أنت إلى مثل ما أرادوا من الغدر ولكنك تنبذ إليهم فتعلمهم أنه لا عهد بينك وبينهم فإذا استويتم في علم نقض العهد فحينئذ إذا أردت الإيقاع بهم فعلته.

قال : « ولما نزل النبى عَيِّكَ وادع يهود كافة على غير جزية » . أى هادنهم على أن لا يؤذوه ولا يؤذيهم ويتركهم ودينهم ويتركوه ، وأصل الموادعة من قولك ودع يدع إذا سكن ، وأودعته فاعلته من السكون مثل هادنته ، ورجل وادع ساكن رافه ، والرفه الرفاهية ، وفرس وديع ومودوع إذا أعفى ظهره عن الركب وقال ذُو الإصبع العَدْوَانيُّ :

أَقْصِــرُ مِنْ قَيْــدِهِ وَأَوْدِعُــه حَتَّى إِذَا السَّرْبُ رِيعَ أَوْ فَزِعَـا (١) والمهاودة مثل الموادعة أيضاً ، والسرب ما رعى من المال .

<sup>(</sup>١) انظر : « اللسان » [ ودع ] .

## باب الصَّـيْدِ والذَّبائِح

قال الشافعى: «كل معلم من كلب وفهد ونمر فكان إذا أشلى استشلى ، وإذا أخذ حبس ولم يأكل فهو معلم ». معنى أشلى: أى دعى ، فاستشلى: أى أجاب كأنه يدعوه للصيد فيجيبه ويعدو على الصيد. قال أبو عبيد :آسدت الكلب إيساداً أى هيجته وأغريته ، وأشليته دعوته ، قال الشاعر:

أَشْلَيْتُهَا باسْم الْمُراح فَأَقْبَلَتْ وَتَكَا وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ تَرْسُفُ(١)

يصف ناقة دعاها فأقبلت نحوه . وروى عن ابن عباس أنه قال : كل ما أصميت ودع ما أنميت . الإصماء أن يأخذه الكلب بعينك وأنت تراه يصيده وتنيب فيه ويسل دمه فتلحقه وقد قتله فهذا يؤكل ، والأصل في الإصمات الصميان وهو السريع الخفيف ، والمعنى كل ما قتله كلبك وأنت تراه ، ومعنى ما أنميت أي غاب عن عينك [ ولم ] تره فلست تدرى أمات بصيدك أم عرض له عارض آخر فقتله ، يقال : نمت الرمية إذا مضت والسهم فيها وأنميتها أنا .

وقال الحارث بن وَعْلة :

#### قَالَت شُليمي قَدْ غنيت فَتي فَالآن لَا تصمي ولا تنمي

قال أبو منصور: قوله: قد غنيت فتى أى عشت حدثاً تصمى إذا رميت أى تقتل على المكافئ ، والآن قد شخت فليس فيك إصماء للصيد ولا إنماء . والإنماء أن ترمى الصيد فيغيب عن عينه ثم يدركه ميتاً .

وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ (٢) أى إلَّا ما أدركتم ذكاته من هذه التي وصفتها .

ومعنى التذكية : أن يدركها وفيها بقية تشخب معها الأوداج وتضطرب اضطراب الذي أدركت ذكاته .

<sup>(</sup>١) البيت في ٥ اللسان ٥ [ شلا ] لحاتم الطائي ، وليس في ديوانه الذي بين يدي .

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة ، الآية ٣

وأصل الذكاء في اللغة تمام الشيء وكماله ، ومن ذلك الذكاء في السن والفهم تمامهما ، وفرس مذك إذا استتم قروحه وذلك تمام قوته ، ورجل ذكي تام الفهم سريع القبول ، وذكيت النار أتممت وقودها ، وكذلك ﴿ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴾ أي ذبحتموه على التمام . وقيل للنبي عَيِّلَةِ : « إنَّا لاقو العدو غداً وليس لنا مدى فبأى شيء نذبح ؟ » فقال : « انهروا الدم بما شئتم إلَّا الظفر والسن وسأحدثكم أما السن فعظم ، وأما الظفر فمدى الحبش » (١)

وفي حديث عدى أنه سأل النبي عَلَيْقَ فقال : « إنا نصيد الصيد ولا نجد ما نذكى به إلَّا الظُّرار (٢) قال : « الهر الدم بما شئت » (٣) .

وقال ابن عباس : كل ما أفرى الأوداج غير مثرد <sup>(1)</sup> .

فأما قوله: « انهروا الدم بما شئتم » ، فمعناه سيلوه حتى يتجرى كالنهر الذى يجرى فيه الماء ومعناه قطع الأدواج والمبالغة في استيعاب قطعها ، وكل شيء وسعته فقد أنهرته ، ومنه قول الشاعر يصف طعنة :

مَلَكَتُ بِهَا كَفِّى فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها يَرَى قَائِمٌ مِنْ دُونِهَا مَا وَرَاءَهَا (°)

والسن والظفر كل سن وظفر كانا منزوعين أو غير منزوعين لا تجوز الذكاة بهما . والظّرار واحدها ظُرَرٌ ، وهو : حجر مُحَدَّد صلب ، ويجمع الظرر ظِرَّاناً ، ومنه قول لبيد بن ربيعة :

بِجَسْرَةِ تَنْجُلُ الظُّرَّانَ نَاجِيَةً إِذَا تَوَقَّدَ فِي الدَّيْمُوسَةِ الظُّرَرُ

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث رافع بن حديج ، وانظر ١ إرواء الغليل » برقم (٢٥٢٢ ) .

<sup>(</sup>٢) الظُّرار : حجر مضرس له حد كحد السكين . واحدته ظِرَّة .

 <sup>(</sup>٣) حسن لغيره : أخرجه أبو داود (٢٨٠٤) ، والنسائى ، وابن ماجة (٣١٧٧) ، وغيرهم ،
 وانظر المصدر السابق (١٦٦/٨) .

<sup>(</sup>٤) الثرد : الذبيحة ذبحها بحجر أو عظم أو حديدة غير حادة فقتلها من غير أن يقطع أوداجها .

<sup>(</sup>٥) البيت لقيس بن الخطيم (٣) ، وديوان المعانى (١/٢٥) ، وتأويل مشكل القرآن (١٧٤) ، وحماسة أبى تمام بشرح التبريزى (١٨٤/٨) ، وبشرح المرزوقى (١٨٤/١) ، والبحر المحيط (١٨٤/٨) واللسان [ نهر ] ، وغيرها .

وفي الديوان : « ترى قائماً من خلفها ، بدلًا من : « يرى قائم من دونها » .

وقوله: « المُو الدم بما شئت » أى سيله وأجره ، ومنه قيل: مريت الناقة فأنا أمريها إذا مسحت ضرعها ليدر ، ومن روى امر الدم فمعناه اجعله كلبن المرى تشخب إذا حلبت وقد رواه بعضهم « المُو الدم بما شئت » ، أى أجره وأسله ، يقال: ماء يمور إذا جرى وسال وأُمْرَتُه أنا. وقال:

سَوْفَ تُدْنِيكَ مِنْ لَيْمِيسَ سَبَنْتَا ﴿ قُلْمَارَتْ بِالبولِ مَاءَ الكِرَاضِ (١)

الكراض : جمع الكرضة وهي حلقة الرحم للناقة ، والسبنتي : النمر ، والسبنتاء : الجزية . قال :

وإِنَّ الَّذِي مَارَتْ بِفَلْجٍ دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَومُ كُلُّ القومِ يَا أُمَّ خَالِدِ (٢)

يقول: كل الذين قتلوا بفلج - وفلج قرية من قرى اليمامة - ومارت دماؤهم أى سالت على الأرض من كثرتها يقال: أمرت الدم أميره أى أسلته، فمار أى سال.

وقوله: «هم القوم كل القوم » هذا تعجب من كرمهم وفضلهم ، وقوله الذى معناه: الذين ، وقوله: «كل ما أفرى الأوداج غير مثرد » ، يقول: كل شيء من الطراف وشقه العصا إذا أفرى الأوداج أى شقها وسيل دمها فهو غير مثرد ، والمثرد ما قتل بثقله وهشمه ولم يقتل بحده وشقه ، يقال: أفريت الثوب وغيره إذا شققته ، وأمريت الجلد إذا شققته تشقيقاً ليس على وجه الصلاح والتقدير ، فإذا قدرت وقطعت على جهة الصلاح والتقدير فقد فريت ، وقال زهير: ولأنت تَفْرى مَا خَلَقْتَ وَبَعْ فَمُ الْقَوْم يَخُلُقُ ثُمُ لَا يَفْرى (٣)

<sup>(</sup>١) البيت للطرماح كما في « ديوانه » ( ٨١ ) ، والكامل ( ١٦٧/١ ) ، واللسان ( كرض ) ، وغيرها كثير .

<sup>(</sup>۲) البيت لأشهب بن رُمَيْلَة ، كما في واللسان » [ فلج ] ، والمؤتلف والمختلف للآمدى ( ٣٨ ) ، ومجاز القرآن ( ٢٨٠ ) ، والبيان والتبيين ( ٤٠/٥ ) ، وسمط اللآلئ ( ٣٥/١ ) ، والحزانة ( ٣٨/٠ ) وتأويل مشكل القرآن ( ٣٦١ ) ، والكتاب ( ٩٦/١ ) ، وشرح شواهد المغنى ( ٣١٧/٢ ) ، وغيرها كثير . وبعده :

هم ساعد الدهر الذي يتقي به وماخير كف لاينوء بساعد

<sup>(</sup>٣) البيت في « ديوانه » ( ٨٨ ) ، ومختارات ابن الشجرى ( ١٠/٢ ) ، والكتاب ( ٢٨٩/٢ ) ، والكتاب ( ٢٨٩/٢ ) ، ٣٠٠ ) ، وشرح أبياته للنحاس ( ١٨٨٠ ) ، وتأويل مشكل القرآن ( ٥٠٧ ) ، والصناعتين ( ٣٨٦ ) ، واللسان ( ٣٨٣/٣ ) ، وتفسير الطبرى ( ٩/١٨ ) ، والبحر المحيط ( ٩٣/١ ، ٢٥٥/٢ ) ، واللسان ( فرا ) ، وغيرها كثير .

خلقت : قدرت ، يقول : إذا قدرت شيئاً سويته ثم قطعته وغيرك لا يفعل كذلك .

قال: « ولو وقع الصيد على جبل فتردى عنه كان متردياً لا يؤكل » . والتردى : أن يقع من رأس جبل أو يطيح في بئر ، وأصله من رديت أى رميت أردى رديًا .

والمرداة : حجر يرمى به ويكون تردى بمعنى هلك ، من ردى يردى ردى ، والمتردية في القرآن من رديت أى طرحت فتردى أى سقط ، والموقوذة والوقيذة الذى يقتل بشيء ثقيل مثل الحجر المدمدك والعصا الضخمة .

#### باب الضَّحايا

روى عن النبي ﷺ : « أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين » (١) .

قال أحمد بن يحيى : قال ابن الأعرابي الأملح : الأبيض النقى البياض .

وقال أبو عبيدة : الأملح : الأبيض الذي ليس بخالص البياض فيه عفرة .

قال الأصمعى : والأملح : الأبيض سواد وبياض ، ورواه أبو نصر عنه ، قال ثعلب : والقول ما قاله الأصمعى ، قال : أخبرنى عمرو بن أبى عمرو عن أبيه قال : الأملح : الأعرم ، وهو الأبلق بسواد ، وافق الأصمعى .

قال أبو منصور : وروى أبو عبيد قال : قال الكسائى وأبو زيد : الأملح : الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض أكثر ، وأنشد :

لِكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَبِسْتُ أَثْوُبا ﴿ حَتَّى الْكَنَسَى الرَّأْسُ قِنَاعاً أَشْيَبَا الْكُلِّ دَهْرٍ قَدْ لَكِنَا الْأَلْمَ لَا لَـذًا وَلَا مُحَبَّبَـا (٢)

قال الشافعى : « والعفراء أحب إلى من السوداء » . أراد بالعفراء البيضاء .

رووى عن عمر - رضى الله عنه - أنه قال : « لا تعجلوا الأنفس أن تزهق ، ونهى عن النخع » . أراد بالأنفس هاهنا الأرواح التى يكون بها حركة الحيوان ، واحدها نفس ، وزهوقها خروجها من الأبدان وذهابها ، يقال : زهقت نفسه تزهق ، وزهق فلان بين أيدينا يزهق إذا سبقنا ، وزهق الدابة إذا سمن مثله ، وليس فى شىء منه زهق .

وأما النخع فهو قطع النخيع ، وهو الخيط الأبيض الذى مادته من الدماغ فى جوف الفقار كلها إلى عجب الذنب ، وإنما ينخع الذبيحة إذا أبين رأسها

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه .

وانظر : ﴿ الْإِرْوَاءِ ﴾ (١١٣٧ ) .

 <sup>(</sup>۲) الأبيات ضمن أبيات عديدة في ( مجالس ثعلب ) ( ٣٧١/٢ – ٣٧٢ ) ، والأشطار لمعروف ابن عبد الرحمن ، وانظرمجالس ثعلب ، بتحقيق العلامة عبد السلام هارون – طبعة دار المعارف .

فإن ذبحت من قفاها فهي القَفِينَة (١).

قال الشافعى: « فإن ولدت الضحية ذبح معها ، ولا يشرب من لبنها إلّا الفضل عن ولدها وما لا ينهك لحمها » ، والنهك : أن يبلغ منه فقده لبن أمه مبلغاً يهزله وينضيه (7) ، والعقيقة : التى تذبح عن المولود ، سميت عقيقة باسم عقيقة شعر المولود الذى يكون على رأسه حين يولد ، وإنما سميت الذبيحة عقيقة لأنه يحلق عنه ذلك الشعر عند ذبحها ، ولذلك جاء فى الحديث : « أميطوا عنه الأذى » (7) . يعنى بالأذى ذلك الشعر الذى أمر بحلقه ، وهذا من تسمية العرب الشيء باسم غيره إذا كان معه أو من سببه ، وقال زهير يذكر حماراً وحشياً :

أَذَلِكَ أَمْ شَتِيمِ الوَجْهِ جَأْبُ عَلَيْـهِ مِنْ عَقِيقَتُـهِ عِفَـاءُ (٤) ويروى فراء . وقال امرئ القيس :

أيَا هِنْدُ لَا تَنْكِحِي بَوهَةً عَلَيْهِ عَقِيقَتُهِ أَحْسَبَا (٥)

يعنى شعره الذى ولد وهو على رأسه تركه لحمقه فلم يحلقه ، والأحسب الذى في لون شعره حمرة تضرب إلى البياض .

وروى الشافعى فى حديث العقيقة عن أم كرز قالت : سمعت النبى عَلِيْكُمُ يَقُول : « اقروا الطير على مكناتها » (٦) . أراد بمكناتها : أمكنتها التى تجثم

<sup>(</sup>١) القَفِينَةُ : الشاة أو الناقة تذبح من قفاها .

<sup>(</sup>٢) النَّضْوُ: المجهد والمهزول من الحيوان .

<sup>(</sup>٣) صحيح : أخرجه أحمد (١٨/٤ ، ٢١٤ ) ، وأبو داود (٢٨٣٩ ) ، والترمذى ، والبيهقى (٢٩٩٩ ) ، وغيرهم من حديث سلمان بن عامر الضبى ، وانظر الإرواء برقم (١١٧١ ) .

<sup>(</sup>٤)البيت في « ديوانه » ( ص ٩٣ ) وغيره ، الشتيم : الكريه الوجه ، والجأب : الغليظ ، والعفاء : الشعر والوبر ، والمعنى : أذلك الظليم تشبه ناقتى أم غير شتيم الوجه ؟

<sup>(</sup>٥) تقدم الكلام عليه .

<sup>(</sup>٦) صحیح : أخرجه أحمد (٣٨١/٦) ، والحمیدی برقم (٣٤٧) ، والطحاوی فی « مشکل الآثار » (٣٤٧ ) من طرق عن سفیان بن عیینة ، وهذا فی « جزئه » برقم (٣٢ – بتحقیقی – طبعة دار الصحابة ) .

وانظر الكلام عليه في ﴿ جزء سفيان ﴾ .

عليها بالليل ، وكانت العرب أهل زجر وطيرة ، فإذا غدا أحدهم بمهم فمر بجاثم الطير (١) أثارها تزجر أصواتها يستفيد منها ما يمضى به في حاجته أو ينصرف عنها ، وهذا هو الطيرة المنهى عنها فنهوا أن يتطيروا وأن يقروا الطير على مجاثمها . وقال ابن الأعرابي فيما روى الطوسى عنه : نزل القوم على سكناتهم ومكناتهم ونزلاتهم أى على مكانهم ، وهذا أحسن مما ذهب إليه أبو عبيد أن المكنات بيضها وأن أصلها للضباب فاستعيرت في الطير .

قال الشافعى: «وتترك العرب اللحكاء والعظاء والحنافس فلا تأكلها». قال أبو منصور: فأما اللحكاء فهو دويية كأنها سمكة تكون فى الرمل إذا رأت الإنسان غاصت فى الرمل وتغيبت فيه. والعرب تسميها بنات النقا لسكونها نقيات الرمل وتشبه أنامل الجوارى بها للينها ومنه قول ذى الرمة:

#### \* بَنَاتُ النُّقَـا تَخْفَى مِرَاراً وتَظهرُ \*

قال أبو منصور : وسمعت الأعراب يسمونها اللحنة واللحكة والحلكة ، واختار الشافعي اللحكاء فكأنها لغة أهل الحجاز .

والعظاء: فهى هنية ملساء تعدو وتتردد كثيراً تشبه سام أبرص إلَّا أنها لا تؤذى وهى أحسن منه .

قال : « وضع بين يدى النبى عَلَيْ الضب مشوياً فعافه » . أى لم تطب نفسه لأكله لأنه قذره لا من جهة التحريم .

<sup>\* \* \*</sup> 

<sup>(</sup>١) جاثم الطير : أي لزم الطير مكانه ، أو لصق بالأرض .

#### باب في السَّبق والرَّمْي

النضال في الرمى ، والرهان في الخيل ، والسباق يكون في الخيل وفي الرمى ، والسبق مصدر سبق يسبق سبقاً ، والسبق - محركة الباء - الشيء الذي يسابق عليه .

حكى ثعلب عن ابن الأعرابي قال : السبق : الخطر والندب والفزع والوجب كله الذى يوضع فى النضال والرهان فمن سبق أخذه السبق ، وسبق إذا أعطى السبق قال : وهذا من الأضداد وهو نادر . وقال يعقوب عن السكيت فيما أخبرنى عنه المنذرى عن الحرانى : النَّدبُ : الخطر ، وأنشد لعروة بن الورد : أَيَهْ لِكُ مُعْ تَمُ وزيدٌ ولم أُقِمْ على نَدبِ يَوْماً ولى نَفْسُ مُخْطِرِ (١)

ورجل ندب إذا كان خفيفاً فيما ينتدب له من الحوائج ، الأول محرك . وهذا مخفف ، والندب أيضاً مصدر ندبت القوم للنهوض ندباً عن غزو أو مهم فانتدبوا انتداباً . وأما صفة السهام التي يرمى بها وهي الخاسق والخازق وهما معاً المقرطس، والذي أصاب القرطاس أو الشن حرفه أي بقية ، والخرق الثقب . ويقال : خزق الطائر ويخزق إذا رمى بذرقه . خزق بالزاي لا غير . وأما الحابي من السهام فهو الذي يقع على الأرض لم يزحف إلى الهدف . يقال : حبا الصبى يَحْبُو حَبُواً وزحف يزحف يزحف زحفاً أول ما يتحرك على استه وبطنه فإذا مشى على رجله أول ما يمشى فهو دارج ، ومنه قوله :

يَا لَيْتَنِي عَلَقْتُ غَيْرَ خَارِجٍ ﴿ أُمُّ صَبِيٌّ قَد حَبَا أُو دَارِجٍ (١)

فإذا أصاب السهم القرطاس أو الشن المنصوب فنفذ منه ومضى ولم ير فيه فهو صادر وجمعه صوادر ، وجمع الحابى حواب كما ترى ، وقد صرد السهم يصرد صرداً وأصردته أنا والصرد الطعن النافذ ، وقال المِنْقَرِيُّ :

 <sup>(</sup>١) البيت في « الإصلاح » (٤٤) ، وتهذيبه ( ١٢٨/١ ) ، واللسان (ندب ، وخطر ) ، وغيرها .
 ومعتم وزيد : قبيلتان ، يقول في هذا البيت : أتهلك هاتان القبيلتان ولم أخاطر بنفسي في الحرب من
 أجلها وأنا ممن يصلح لذلك ، يوبخ نفسه بذلك .

<sup>(</sup>٢) الشطران بلا نسبة في ( اللسان » [ درج ] .

فَمَا بُقْيَا عَلَى تَرَكْتُمَانى ولكنْ خِفْتُمَا صَرَدَ النّصَالِ (١) وأما الطَّامِح والقاحز من السهام فهو الذى يشخص عن كبد القوس ذاهبا في السماء.، يقال: لشد ما قحز سهمك وشخص فإن لم يجيء صاعداً قيل: جاء سهمه خاصلاً إذ إن الخاصل الذى أصاب القرطاس وقد خصله إذا أصابه. وكان ابن عمر يرمى فإذا أصاب خصلة قال: أنا بها \_ أى أنا صاحبها \_ . وكان ابن عمر يرمى فإذا أصاب خصلة قال: أنا بها \_ أى أنا صاحبها \_ والخصلة الإصابة في الرمى يقال: خصلتُ مناضلى أخصله خصلاً وخصالاً إذا نضلته وسبقته . وقال الكميت يمدح رجلاً :

سَبَقْتَ إِلَى الْخَيْرَاتِ كُلْ مُنَاضِلٍ وَأَحْرَزَتَ بَالْعَشْرِ الولاءِ خِصَالَة (٢)

وأخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابي قال : المعظعظ السهم الذى يميل يميناً وشمالًا .

قال أبو منصور : وهو الصائف أيضاً يصيف عن الهدف يميناً وشمالًا . وأما المعصّل فهو الذى يلتوى إذا رمى به ، والعَصَل السهام المعوجة واحدها أعْصَل ، وقال لَبِيد :

#### فَرَمَيْتُ القَوْمَ رِشْقاً صَائِبًا لَيْسَ بِالعُصْلِ وَلَا بِالْمُفْتَعَلْ (٣)

والرشق: الوجه من السهام ما بين العشرين إلى الثلاثين يرمى به رجل واحد والرجلان يتسابقان. وأما الرشق فهو الرمى نفسه ، يقال: رشقت رشقاً أى رميت رمياً ، وما أرشق هذه القوس أى ما أخفها ، قاله ابن شميل: وسهم زواهق إذا رمى فجاوز الهدف من غير أن يصيبه ، وسهام زاهق ، والحائض الذى يقع بين يدى الرامى قاله الأصمعى وأبوزيد.

<sup>(</sup>۱) البيت فى ( الوحشيات ) لأبى تمام (٦٣ ) ، وطبقات الجمحى (٤٠٣/٢ ) ، وطبقات ابن قتيبة (٤٠٧/١ ) ، ومجالس ثعلب (٥٨٧/٢ ) ، والخزانة (٥٣١/١ ) ، والحيوان (٢٥٦/١ ) ، واللسان (صرد ) ، وفيه يخاطب جريراً والفرزدق .

<sup>(</sup>٢) البيت في ﴿ اللَّسَانَ ﴾ [ خصل ] منسوباً إليه .

<sup>(</sup>۳) البیت فی دیوانه (۱٦) ، والإصلاح (۹) ، وتهذیبه (۸/۱) ، وشرح مقامات الحریری (۱۹۰۲) ، واللسان (عصل) ، وغیرها .

يقال للسهم إذا التوى في الرمى عاصد ، وقد عَصَدَ ، والعَصَد اللوى . والدابر: الذي يخرج من الهدف ، وقد دَبَرَ يَدَبر دَبُوراً ، وهو المارق أيضاً وجمعه موارق . قال : مرق السرى من هدف النضال . والسرى نضال دواق يرمى بها الأهداف والأعراق ، والطرح في الرمى أن يبالغ الرامى في تمغيط (١) القوس ومد وترها حتى يبعد السهم عن الهدف ، يقال : نزع السهم في قوسه فأعرق ، وقوس طروح يجاوز نفوذ السهم عنها المقدار ، والطرح البعد ، قال الأعشى :

#### \* وَتُرَى نَارُكَ مُنْ نَاءٍ طَرَحْ \* (<sup>٢)</sup>

والطرح أخذ من الطرح لا من طرح الشيء ، والهدف ما رفع وبني من الأرض ، والقرطاس ما وضع في الهدف ليرمى ، والعرض ما نصب في الهواء ، يقال : نفس قوسه إذا حط وترها ، وخطرب قوسه إذا شد توتيرها ، وسمى القرطاس هدفاً وغرضاً على الاستعارة ، والمرتدع الذي أصاب الهدف فانفضح عوده أي انشدخ وتكسر وانشق . والخارم الذي يصيب طرف القرطاس فلا يثقبه ولكن يخرق الطرف ويخرمه وهو الخاسق .

قال الشافعي : « ولا بأس أن يصلى متنكباً القوس والقرن » . وتنكب القوس تعليقها في المنكب ، والقرن : الجعبة المشقوقة . وقال :

#### \* وَكُلُّهُمْ يَمْشِى بِقَوسٍ وَقَرَنْ \*

وإنما يشق لتصل الريح إلى الرنش فلا يفسد . ويقال للفرس الذي يسبق في الرهان سابق وأقل سبقه أن يسبق بهاديه وهو عنقه ، والذي يلى السابق يسمى مصلياً لأنه جاء ورأسه عند صلوى السابق ، وصلوله ما عن يمين ذنب

<sup>(</sup>١) يقال : مغط الرجل القوس : إذا مدها بالوَتَر .

<sup>(</sup>٢) عجز بيت له ، وصدره كما في ( الديوان ، (٩٠ ) :

تبنى المجـد، وتجتـاز النهى

من كلمة قالها في مدح إياس بن قبيصة الطائي .

السابق وشماله ، ويقال للذى يجيء آخر الخيل : السكيب ، والسكيب هو الفُسْكِل والفِسْكَوْل والمُفْسِكل . قال الأَخْطل :

أَجُمَيْعُ قَدْ فُسْكِلْتَ عَبْداً تَابِعاً فَبَقِيتَ أَنْتَ الْفُحَمُ الْمُعُومُ (١)

قوله: أجميع ، يريد: يا جميع ، فسكلت: أى أخرت فكنت تابعاً لا متبوعاً ، والمُفْحَمُ : الذى لا يقول الشعر ، والمكعوم : الذى شد فمه بالكِعَام (٢). والنشاب : السهم الذى يرمى عن القسى الفارسية ، والنبال : التى يرمى بها عن العربية.

وأما الجسبان: فقد فسرتها في كتاب الوصايا ، والمحاطة: في الرمي أن يشترط الراميان عشرين خاسقاً في أرشاق معلومة وكلما رميا رشقاً حسب خاسق كل واحد منهما فلأيهما كان الفضل حسب وحط خاسق من قصر عنه ، وإن استويا طرح جميع ما أصابا واستأنفا رشقاً آخر على أن يحط صائب المقصر عن الذي له الفضل ، فلا يزالان كذلك يرميان رشقاً بعد رشق حتى يحصل لصاحب الفضل عشرون خاسقاً .

وأما المبادرة : فأن ينتصلان في رشق معلوم بينهما ويقولا : أينا أصاب الهدف بعشرة فقد سبق صاحبه ، وذلك في فزع معلوم بينهما قد استبقا عليه .

<sup>(</sup>۱) البيت في « ديوانه » ( ٣٠٩ ) ، واللسان [ فسكل ] ، وغيرها ، وجميع : رجل من كَلَب . (۲) الكِعَامُ : ما يجعل على فم الحيوان لئلا يعض أو يأكل .

# باب في الأيْمَان والنُّــذُور

سمع النبي عَلِيْكَ عمر - رضى الله عنه - يحلف بأبيه فقال: « إن الله

- عز وجل - ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » (١) ، فقال عمر : والله ما حلفت بها ذاكراً ولا آثراً . آثراً : أى محدثاً عن غيره حاكياً عنه أنه قال : وأبى ، يقال : آثرته آثره أثراً إذا حدثت ، قال الأعشى :

#### إِنَّ الَّذِي فِيه تَمَارَيْتُمَا لِيُّنَ لِلسَّامِع وَالآثِرِ (٢)

بين أى تبين ، وقوله : « حنث في يمينه » ، قال ابن الأعرابي : الحنث : الرجوع في اليمين ، ومعنى الرجوع في اليمين أن يفعل غير ما حلف عليه أن يفعل . وقال ابن الأعرابي : والحنث الإدراك والبلوغ ، يقال : بلغ الغلام الحنث وإنما أصل الحنث الإثم والحرج وما لم يبلغ لم يكتب عليه الإثم فلذلك قيل : بلغ الحنث ، قال : والحنث الميل من باطل إلى حق أو من حق إلى باطل يقال : حنثت أى ملت إلى هواك على وقد حنثت أى ملت مع الحق على هواك قال : ويقال : فلان يتحنث أى يتعبد ومعناه أنه يلقى الحنث وهو الإثم عن نفسه بعبادته .

قال الشافعى: « فإن قال لعمر الله فإن لم يرد بها يميناً فليست بيمين » . عَمر الله بقاؤه ، ولا يجوز ضم العين لأنه لم يجىء عن العرب إلا مفتوحاً ، وإنما لم يجعله يميناً لأنه يحتمل أنه أراد لبقاء الله دائم ، ويجوز أن يذهب بالعمر إلى العبادة فيقول لعبادة الله واجبة .

قال أبو عبيد : سألت الفراء : لم ارتفع لعمر الله ولعمرك ؟ فقال : على إضمار قسم ثان به كأنه قال : وعمر الله فلعمره عظيم ، وكذلك لحياتك .

<sup>(</sup>١) متفق عليه : من حديث ابن عمر ، انظر : « الإرواء » (٢٥٦٠ ) .

<sup>(</sup>٢) البيت في « ديوانه » (١٨٩ ) ، واللسان [ أثر ] ، من كلمة له في هجاء علقمة بن علاثة ، ومدح عامر بن الطفيل .

قال: [ ] (١) الأحمر ، قال : والدليل على ذلك قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ الله لاَ إِلَّا هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ ﴾ (٢) كأنه قال : والله ليجمعنكم فأضمر القسم .

قال أبو منصور: وعلى هذا المعنى يجعل الشافعى لعمر الله يميناً إذا نوى به اليمين ، والاستثناء في اليمين ردها بمشيئة يشترطها ، ولا يعلم أشاء الله أم لا ، فيسقط اليمين بها ، وأصل الاستثناء من قولك : ثنيت وجه فلان إذا عطفته وصرفته ، وثنى فلان وجوه الخيل إذا كفها وردها ، والثنيا المثنوية اسمان مبنيان من ثنيت أى صرفت ورجعت ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ أَلاّ إِنَّهُمْ يَتُنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ ﴾ (٣) ألا : معناه التنبيه ، ومعنى يثنون صدورهم : أى يسرون عداوة النبي عَيَّا وذلك أنهم يسرون ما يضمرونه ويعطونه ، فكأنهم قد شوه أى ردوه عن ضميرهم بالظاهر الذي أظهروه من الإسلام وهم كاذبون ، وقد تكون التثنية بمعنى الاستثناء والثنى والكف والرد والمنع واحد معناها .

وقول الشاقعى: « فإن غبى عنّا حتى مضى الوقت حنث » . معنى غبى خفى . يقال ؛ غبيت الشيء وغبى الشيء إذا خفى عليك أمره ، وغبى فلان رأسه إذا أخفى جره واستأصله ، والتغابى بمنزلة التغافل وإن لم يكن غافلا ، والغباوة : الغفلة . وتكفير اليمين : تغطية دينها بالكفارة وهى الطعام أو الكسوة والعتق أو الصيام سميت كفارة لأنها تكفر الإثم أى تستره وتغطيه ، ومن هذا قيل للأكار كافر لأنه يكفر البذر أى يغطيه بالتراب وقيل لليل كافر لأنه يكفر البذر أى يغطيه بالتراب وقيل لليل كافر لأنه يكفر الأشياء بظلمته .

قال الشافعى : « وإن حلف أن لا يسكن بيتاً وهو بدوى أو قروى ولا نية له فأى بيت من حجارة ، أو مدر ، له فأى بيت من حجارة ، أو مدر ، أو ما وقع عليه اسم بيت سكنه حنث » .

<sup>(</sup>١) فراغ بالأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء ، الآية ٨٧

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية ه

أخبرنى المنذرى عن ثعلب عن ابن الأعرابى قال : الخيمة لا تكون إلّا من أربعة أعواد ثم تسقف بالثمام ولا تكون الخيمة من ثياب والمظلة . وقال غيره : المظلة تكون من ثياب قال : والخباء بيت صغير من صوف أو شعر فإذا كان أكبر من الخباء فهو بيت ثم مظلة ، وإذا كان بيتاً ضخماً من شعر فهو دوح ، فإن كان من أدم فهو أطراف . قال ابن السكيت : الخيام أعواد تنصب تجعل لها عوارض يلقى عليها الثمام وسعف النخل يسكن فى القيظ فهى أبرد من الأخبية . قال أبو منصور : الخيام تكون للعبيد والإماء وربما سويت للروايا تظلل بها ، والنواطة يسوونها يتظللون بها ويراعون الثمار من أخصاصها . قال : «ولو حلف لا يأكل خبزاً فما ثه فشربه لم يحنث » .

ماثه من مرسته في الماء ثم شرب الماء وكذلك ميثة واد أو الأرض اللينة . والضغث : قبضة من عيدان تجمعها في يدك وجمعها أضغاث وهو مقدار ما تقبض عليه اليد .

#### باب الأفضِية

القضايا في الأصل أحكام الشيء والفراغ منها .

قال الشاعر يرثى عمر بن الخطاب \_ رضى الله عنه \_ : قضيتَ أَمُوراً ثُمَّ عَادَرْتَ بَعْدَهَا ﴿ بَوَائِجَ فِي أَكْمَامِهَا لَمْ تُفْتَّق (١)

أى أحكمت أموراً وأمضيتها وخلف بعدك دواهي خافية كامنة ، ويكون القضاء إمضاء الحكم . ومنه قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَقَضَيْنَاۤ إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الكِتَابِ ﴾ (٢) أي أمضينا وأنهينا ، وقيل للحاكم قاض لأنه يمضى الأحكام ويحكمها ، ويكون قضى بمعنى أوجب فيجوز أن يسمى قاضياً لإيجابه الحكم على من يجب عليه وسمى حاكماً لمنعه الظالم من الظلم يقال: حَكَمتُ الرجل فحكمته وأحُكُمْته إذا منعته ، قال الشاعر (٣) :

أَبَنِي حَنِيفَةَ أَحْكِمُوا سُلِفَهَاءَكُمْ إِنَّى أَخَافُ عَلَيْكُمُ أَنْ أَغْضَبَا ! (4)

أى امنعوهم من السفه . وحكمة اللجام : سميت حَكمة لمنعها الدابة عن ركوبها رأسها ، والحكمة : سميت حكمة لمنعها النفس عن هواها .

قال : « وإذا بان له من أحد الخصمين لدد نهاه فإن عاد زبره » .

والله : التواء الخصم في محاكمته ، وأصله من لديدي الوادي وهما ناحيتاه ، وفلان يتلدد يميناً وشمالًا ، واللدود الوجود في أحد شقى الفم ومن هذا قيل للخصم الجدل الشديدالخصام ألدّ لأنه لا يستقيم على جهة واحدة ،

<sup>(</sup>١) نُسِبَ هذا البيت للشماخ ، وهو في « ملحق ديوانه » (ص ٤٤٩ ) ، واللسان [ كمم ] ، والاشتقاق (١٩٩) ، وتفسير القرطبي (٨٧/٢) ، والبحر المحيط (٣٥٥/١) ، ونسب لغيره ، وانظر تعليق محقق ديوان الشماخ ، فإنه مفيد للغاية .

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية ٤

<sup>(</sup>٣) هو : جرير بن عطية الخطفي .

<sup>(</sup>٤) البيت في « ديوانه » ( ٥٠ - الصاوى ) ، والكامل (٢٦/٣ ) ، وشأن الدعاء للخطابي ( ٦١ ) والأساس واللسان مادة [ حكم ] ، مع بيت آخر :

أبنى حنيفة إنني إن أهجكم أدع اليمامة لاتوارى أرنبا

ويقال له الأُلُوى لالتوائه وقال :

#### \* وَجَدْتَنِي أَلْوَى بَعِيـدَ المُسْتَمرّ \* (١)

يعنى بعيد الاستمرار والمضى فيما يريد ومن الحجج .

وقوله: « ولو جاز الاستحسان لجاز أن يشرع في الدين » . معنى قوله: « يشرع » : أى يسن فيه ما لم ينزله الله — عزَّ وجلَّ — وبينها ، قال الله — عزَّ وجلَّ — : ﴿ شَرَعَ لَكُم مِّن الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نَوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا الله وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ﴾ (٢) أى شرع لكم ولمن كان قبلكم إقامة الدين وترك الفرقة والاجتماع على اتباع الرسل .

وقوله: ﴿ أَوْحَيْنَا إِلَيْكِ ﴾ (٢) أى هو الذى شرع [ ما أوحينا إليك ، أى هو الذى شرع ] (٣) ما أمر به إبراهيم وموسى وهو قوله تعالى : ﴿ أَنْ أَقِيمُوا اللَّيْنَ ﴾ (٢) على معنى هو أن أقيموا الدين أى الطاعة على ما شرع لكم من اللَّدين أى بين وأوضح ونهج ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةُ اللَّدِين أَى بين وأوضح ونهج ، قال الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةُ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

وقال بعض أهل اللغة في قول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً

 <sup>(</sup>١) الشطر في « مجمع الأمثال » (٣/٤/٣ ) ، واللسان (لوى ) ، وبعده :
 \* أَحْمِلُ ما حُمَّلْتُ مِنْ خَيِرٍ وَشَرَ \*

وانظر قصته في « مجمع الأمثال » عند : « لتجدن فَلَّانًا ألوى بعيد المستمر » .

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى ، الآية ۱۳

<sup>(</sup>٣) كذا بالأصل ويبدو أنه تكرار من الناسخ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة ، الآية ٤٨

<sup>(</sup>٥) سورة الحشر ، الآية ٧

وَمِنْهَاجًا ﴾ (١) فالشرعة ابتداء الطريق ، والمنهاج معظمه .

قال : « ويتولى القاضى ضم الشهادات ورفعها في قمطر » .

الْقِمَطْر : دفاتر الحساب وغيرها تصيّر وتجمع في مكان واحد ويعبّى ويشد . يقال : قمطرتُ الحساب قمطرة إذا عبيتها وشددتها .

قال: « ولا يقسم صنف من المال مع غيره لا عنب مع نخل ولا نضح مضموم إلى غير ، ولا غير مضموم إلى بعل » . فالنضح : ماء البئر الذى يستقى بالسواقى والعين الجارى على وجه الأرض ، والبعل من النخل ما رسخ عروقه فى الماء . والعثرى : ما يسقى بالعثاثير من ماء السبيل .

« وينسخ الخصم أسماء من شهد عليه ويطرده جرحهم فإن جاء بما يجرحهم وإلا حكم عليه ».

ينسخه أسماءهم أى يجعل له نسخة بأسمائهم ويطرده جرحهم أى يجعل له ذلك مستطرداً ، ويأذن له فى ذلك فإن جاء بما يجرحهم وإلَّا حكم عليه . قال : وإن كان شاهد الزور من أهل قبيلة وقفه فى قبيله . فالقبيل الجماعات الذين لا يكونون بنى أب واحد ، والقبيلة – بالهاء – بنو أب واحد ، وقول الله عزَّ وجلَّ : ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم ﴾ (٢) أى لا تقولن فى شىء ما لا تعلم ، ويقال : قفوتُ الشيء أقفوه إذا أتبعت أثره ، فالتأويل : لا يتبعن ما لا تعلم ، وقول ما ليس لك به علم كذلك وجميع العمل ، وقرئ : لا يتبعن قفا يقفو ما ليس لك به علم كذلك وجميع العمل ، وقرئ : ولا تَقُوف مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ » (٢) بإسكان الفاء وضم القاف ، من قاف يقوف بعنى قفا يقفو .

قوله تعالى: ﴿ وَلَا يُضَارُّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ (٣) فيه قولان، قال بعضهم: لا يضار كاتب، لا يضار أى لا يكتب إلَّا الحق ولا يشهد الشاهد إلَّا بالحق. وقال قوم: ولا يضار كاتب ولا شهيد أى لا يضار [ ] (٤) ولا يدع وهو

<sup>(</sup>١) سورة المائدة ، الآية ٤٨

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء ، الآية ٣٦

<sup>(</sup>٣) سورة البقـرة ، الآية ٢٨٢ .

<sup>(</sup>٤) فراغ بالأصـل .

مشغول لا يمكنه ترك شغله إلا بضرب يدخل عليه وكذلك لا [ ] (١) الشاهد ومجيئه للشهادة يضر به ، والأول أبين لقوله : ﴿ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ مِن بِكُمْ ﴾ (٢) ، ومن كذب في الشهادة ، وحرّف الكتاب فهو أولى بالفسوق ممن دعا كاتباً ليكتب وهو مشغول ، أو شاهداً ليشهد وهو مشغول . وذكر حديثاً عن عبد الرحمن بن عوف - رضى الله عنه - أنه رأى قوماً يحلفون بين المقام والبيت فقال : أعلى دم ؟ فقالوا : لا ، فقال : لقد خشيت أن يبهأ الناس بهذا المقام . معنى أن يبهأ : أى أن يستخف به يقال : بهأت بالشيء فأنا أبها به وبسأت به وبسيت به إذا أنست به حتى تذهب هيبته من قلبك ، وكل شيء أنست به فإن هيبته تنقص من قلبك .

وكتب ميمون بن مهران إلى يونس بن عبيد : إن الناس قد بهؤوا بكتاب الله ، واستخفوا عليه أحاديث الرجال ، يقول : أنسوا به حتى ذهبت هيبته من قلوبهم . يقال : انحداء وحداء ينشده الحادى الإبل من رجز وشعر وغيروا القياس فيه انحداء لأن أكثر الأصوات جاء على فعال مثل الرعاع والشعاع وانحوات . وقد جاء بالكسر مثل النداء والغناء .

وقد قال النبي عَلَيْكَ : « هل مجك شيء من شعر أمية ؟ » قال : نعم ، قال : « هيه » (٣) ، فأنشده بيتاً قال :

هِيه ، والعرب تقول في الاستزادة من حديث أو عمل : إيه ، وربما قلبوا الهمزة هاء فقالوا : هيه ، فإذا وصلوا قالوا : حدثنا ، وقال ذو الرمة :

وَقَفْنَا فَقُلْنَا: إِيهِ عَنْ أُم سالم ! وَمَا بَالُ تَكْلِيمِ الدِّيَارِ البَلَاقِعِ؟(١)

<sup>(</sup>١) فراغ بالأصل .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة ، الآية ٢٨٢

<sup>(</sup>۳) صحیح : أخرجه مسلم (۲۲۰۰ ) ، وأحمد (۳۹۰/٤ ) ، والحمیدی (۸۰۹ ) ، والنسائی فی ( الیوم واللیلة ) (۹۹۸ ) وغیرهم کثیر ، من حدیث عمرو بن الشرید عن أبیه .

<sup>(</sup>٤) البيت من كلمة له في مدح عبد الملك بن بشر بن مروان الأموى ، كما في « ديوانه » (٥٨ -طبعة دار الحياة ) ، واللسان (إيه ) ، وكذا في « أساس البلاغة » ، ومجالس ثعلب ( ٢٢٨/١ ) ، وقال الأصمعي : « أخطأ ذو الرمة إنما كلام العرب إيه » اه . أي أنه ترك التنوين في الوصل ، واكتفى بالوقف – وانظر اللسان [ ١٩٥/١ – إيه ] والبلاقع : التي لا شيء فيها كالجرداء .

هى بنون وقد وصل لأنه نوى الوقف ، فإذا سكّته وكففته قلت : أيهاً فإذا أعزيته بالشيء قلت : واهاً له ما أطيبه!

قال الشافعي - رحمه الله - : « وإذا كان الرجل ممن يماظ الناس ردت شهادته » . يماظ الناس أي يشارهم ويشاقهم وينازعهم ، وهي المماظة والمظاظ، يقال : ما ظظت فلاناً أماظه مظاظاً أي تشاررته ولاججته .

قال : « والشاعر إذا شبب بامرأة وابتهرها بما يشينها ردت شهادته » . والابتهار : أن يقذفها بنفسه فيقول : فعلت بها كاذباً ، فإن فعل فهو الابتيار ، قول الكُميت :

#### قَبِيحٌ بِمِشْلِيَ نَعْتُ الفَتَ قِ إِمَّا ابْتِهَاراً وَإِمَّا ابْتِيَارَا (١)

ويقال: ابتهر فلان إذا بالغ فى الشىء أو لم يأل جهداً وابتهر فى دعاء إذا تصوت وجهد، وابتهل فى الدعاء مثله، وابتهار فى العرية أن يبالغ فيها، وكذلك فى كل باطل، وقال الراجز فى امرأة:

وَلَا يَنَامُ الضَّيْفُ مِنْ حِذَارِهَا وَقَوْلِهَا البَاطِلِ وَابْتِهَارِهَا (٢) والبَهر التنعيس ، يقال : بهراً له أي : تعساً له .

والاستمناء: إنزال المنى بغير المجامعة فى الفرج. وذكر حديثاً أن رجلين تداعيا دابة وأقام كل واحد منهما البينة أنه نتجها فقضى النبى عَلِيَّ للذى هى فى يده نتجها ، أى ولى نتاجها حين ولدتها أمها (٣). والناتج للناقة: مثل القابلة والمولدة للمرأة.

قال : « فإن اشترى عبداً فادعى به داء أو غائلة أو خبثة » . والداء :

<sup>(</sup>١) البيت في « اللسان » [ بهر ، بور ] .

<sup>(</sup>۲) الشطران في ( اللسان » [ بهر ] ، أنشده عجوز من بني دارِمٍ لشيخ من الحي في قَعِيدَتِهِ . (٣) ضعيف : أخرجه أبو داود (٣٦١٣ – ٣٦١٥) ، والنسائي ، وابن ماجة (٢٣٢٩) ، وغيرهم من حديث أبي موسى ، وسنده ضعيف ، وانظر تحقيق ذلك في « الإرواء » برقم (٢٦٥٦) ، و التلخيص الحبير » (٢٠٩٤ – ٢١٠) .

عيب باطن من مرض غير ظاهر والغائلة أن يكون بائعه غصبه أو سرقه فباعه فسمى ذلك غائلة ، لأنه إذا استحق كان في ذا ما اغتال الثمن الذي أداه المشترى أي استهلكه .

وأما الخبث : فأن يكون حر الأصل وأُخذ من أولاد قوم لهم عهد لا يجوز أن يسبوا والسبى الطيبة ضد الخبثة .

والاستسعاء: مأخوذ من السعى وهو العمل كأنه يؤاجر ويخارج على ضريبة معلومة ويصرف ذلك في قيمته.

والرقيق: المماليك اسم لهم ، والرق الملك يقال: رققت العبد أرق فهو مرقوق أى ملكته وقد رق يرق إذا صار عبداً أو أرققته فهو مرق إذا جعلته عبداً . ورجل عتيق وامرأة عتيقة إذا أعتقها من الرق وقد عتق يعتق عتقاً وعتاقة وأصله عندى مأخوذ من قولهم عتق الفرس إذا أسبق ونجا ، وعتق فرخ الطائر إذا طار فاستقل كأن العبد لما فكت رقبته من الرق تخلص وذهب حيث شاء .

روى عن النبى الله أنه قال : « الولاء لحمة كلحمة النسب لاتباع ولا توهب » (١) . قال ابن الأعرابي : لحمة القرابة ولحمة الثوب مفتوحان ، واللحمة ما يصاد به الصيد وعامة الناس يقولون لحمة في الأحرف الثلاثة .

ومعنى الحديث: الولاء قرابة كقرابة النسب، وإنما أراد ولاء مولى النعمة لا ولاء مولى الموالاة. ومعنى الحلف والميراث يجب بولاء النعمة وهو أن ينعم على عبده فيعتقه. وحر الولاء أن المملوك إذا تزوج حرة مولاة لقوم أعتقوها فولدت له أولاداً فهو موالى لموالى أمهم ما دام الأب رقيقاً مملوكاً، فإذا أعتق الأب حر الولاء فكان ولاء ولده لمواليه، وإنما قيل لمن أعتق: نسمة أو أعتق رقبة وفك رقبة ، وخصت الرقبة دون سائر الأعضاء لأن ملك السيد لعبده كالحبل في الرقبة وكالغل فإذا أعتق فكأنه أطلق من ذلك والمدبر من العبيد والإماء مأخوذ من الدبر لأن السيد أعتقه بعد مماته ، والممات دبر الحيات ومنه يقال:

<sup>(</sup>۱) صحیح : أخرجه الشافعی برقم (۱۲۳۲) من حدیث ابن عمر ، ومن طریق الشافعی أخرجه الحاکم (۳٤۱/۶) ، والبیهقی (۲۹۲/۱۰) ، وله شواهد ومتابعات ، انظرها غیر مأمور فی « إرواء الذَّابُلُ ؛ برقم (۱۶۲۸) .

أعتقه عن دبر ، أى بعد الموت ولا يستعمل هذه اللفظة فى كل شىء بعد الموت من وصية ووقف وغيره لأن التدبير لفظ خص به العتق بعد الموت ، يقال : دابر الرجل فهو مدبر إذا مات .

والمكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلومة ، وإنما سميت نجوماً لأن العرب في باديتها وأوليتها لم يكونوا أهل حساب وكانوا يحفظون أوقات السنة وفصولها التي يتورعهم فيها النجع ويرجعون فيها إلى محاضرهم ويرسلون فيها الفحول وينتظرون فيها النتاج بالأنواع في طلوع النجوم وسقوط رقيبه وجميع تلك النجوم ثمانية وعشرون نجماً كلما طلع منها طالع سقط ساقط وهي التي جعلت منازل القمر ، قال الله تعالى : ﴿ وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ﴾ (١) ، فعني العرب بمعرفة مطالعها ومساقطها ومراعاتها وتسميتها لأنهم كانوا أميين لا يكتبون ولا يحسبون ، ولم يحفظوا حلول الحقوق في مواقيتها إلا بهذه النجوم فكانوا يقولون في الدية تلزم الرجل : نجموها عليه ليكون أرفق له ، ومن ذلك قول زهير :

#### يُنَجِّمُهَا قَـوْمٌ لِقَوْمٍ غَـرَامَةً وَلَمْ يُهَرِيقُوا بَيْنَهُمْ مِلْءَ مِحْجَمِ (٢)

فكان اللازم للحق الضامن له يقول إذا طلع نجم الثريا أديت من حقك كذا وإذا طلع بعده الدبران وفيتك كذا . وسميت الكتابة كتابة في الإسلام لأن المكاتب لو جمع عليه المال في نجم واحد لشق عليه ، فكانوا يجعلون ما يكاتب عليه نجم نجوماً شتى في أوقات شتى ليتيسر عليه تمحل شيء بعد شيء ويكون أسلم من الغرر ، وأصل الكتب ضم الشيء إلى شيء يقال : كتبتُ البغلة إذا ضممتُ ما بين شفرى حيائها بحلقة أو سير ، واكتتبت القربة

<sup>(</sup>١) سورة يس ، الآية ٣٩

 <sup>(</sup>۲) البيت من معلقته ، وهي في « ديوانه » ( ۲٤ ) ، وغيره . الغرامة : ما يلزم أداؤه من دية وغيرها ،
 والمحجم : كأس الحجام .

إذا ضممت فمها فأوكيت عليه ، فلما كاتب المكاتبة متضمنة لنجم بعد نجم سميت كتابة لكتب النجم إلى النجم ولذلك قال الفقهاء: لا تجوز الكتابة على أقل من نجمين لأن أقل الجماعة اثنان وهو أن يجمع شيء إلى شيء ، ويستدل بهذا التفسير على صحة قول الشافعي أن الكتابة لا تضح إذا كانت على أقل من نجمين . والكتيبة من الخيل سميت كتيبة لتتابعها ولاجتماعها فافهم . يقال : أدى كاتب نجماً من نجوم مكاتبته فتأداه الكاتب واستأداه أى قبضه .

قال : « وإن عجل المكاتب نجماً من نجوم كتابته لمكاتبه فأبى قبوله ، فإن النجم حمولة لها مؤونة ، أو كانا فى طريق خرابة أو كان شيئاً يتغير فله أن لا يقبله » .

الحمولة: الأحمال، واحدها حمل، والحمول - بالفتح - الإبل التى يحمل عليها. والخرابة: التلصص، يقال للص: خارب وجمعه خرابى، وقطاع الطريق ألزم لهذا الاسم من غيرهم، والعرب تقول للسلال بالليل خارب، يقال في فلان: خربة أي فساد في الدين، فأما الخربة فهي كالثقبة في الأذن، ويقال لعروة المزادة جربة، وجمعها جُرب، والنهب ما انتهب من المال بلا عوض يقال: أنهب فلان ماله إذا أباحه لمن أخذه ولا يكون نهباً حتى تنتهبه الجماعة فيأخذ كل واحد شيئاً وهي النهبة.

وقوله : فعارثه فيه بمثابته . أى بمنزلته ومثابة الرجل منزله ، ويسمى مثابة لأنه يثوب إليه أى يرجع إليه .

« وإذا أوقف الحاكم مال المكاتب لكثرة دينه أدى إلى سيده وإلى الناس شرعاً سواء » .

يقال : الناس في هذا الأمر شرع أي سواء .

تم الكتاب بحمد الله ومنه وصلوات الله على محمد المصطفى وعلى آله وأزواجه الطاهرين الطيبين .

قد وقع الفراغ من نسخ هذا الكتاب في يوم الخميس ١٦ ذى القعدة سنة ١٣٢٦ الموافق ١٠ ديسمبر سنة ١٩٠٨ بمعرفة محمود صدقى النساخ بالكتبخانة الخديوية وذلك نقلاً عن نسخة مستحضرة من مكتبة أحمد بك الحسيني (١).

<sup>(</sup>۱) إلى هنا وقف البراع عن زير ما جشمت له نفسى .

فألقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عيناً بالإياب المسافرُ وقد فاح مسك ختامه ، ولاح بدر تمامه ، ونجز ما نويت . تعليقه ، ووافق الفراغ من تحريره وقت العصر يوم الاثنين ٢ ربيع الآخر سنة ١٤١٣ هـ = ١٩٩٢/٩/٢٧ م ..

والحمد لله تعالى ، وصلى الله على محمد وآله وسلم .

وكتبه مسعد عبد الحميد السعدني

# فهرس الكتاب

| الصفحة | الموضــوع                                                      |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| ٥      | المقدمةا                                                       |
| ٧      | ترجمة الأزهري                                                  |
| ١.     | مصادر ترجمته                                                   |
| 11     | وصف المخطـوط وتوثيقه                                           |
| 17     | عملي في الكتاب                                                 |
| 19     | ما جاء منها في أبواب الطهارات : الطهور والغسول والقرور والوضوء |
| 45     | باب النيَّة                                                    |
| 44     | باب ما يوجب الغُسـل                                            |
| 34     | باب التَّيمم                                                   |
| 49     | باب ما يُفسد الماء                                             |
| ٤٦ .   | باب الحيـض                                                     |
| ٤٩     | أبواب الصلاة                                                   |
| ٥٤     | باب الأذان                                                     |
| ٥٨     | باب القبلة                                                     |
| 04     | باب صفة الصلاة وما فيها من الذكر والتسبيح والتشهد وغير ذلك     |
| ۸۳     | باب العيمدين                                                   |
| ٨٤     | باب في الخوف                                                   |
| 71     | باب في الاستسقاء                                               |
| ۸٩     | باب في الجنائز ِ                                               |
| 97     | تفسير غريب ممَّا جاء في أبواب الزكاة                           |

| الصفحة |       | الموضوع                        |
|--------|-------|--------------------------------|
| 1 . ٤  |       | ما جماء في زكاة الثمار والحبوب |
| 11.    |       | باب في المعادن                 |
| 111    | . ; ; | باب زكاة الفطر                 |
| 114    | .,    | باب ما جاء منه في الصوم        |
| 117    |       | باب المناسك                    |
| 150    |       | باب السَّلَم                   |
| 101    |       | باب التفليس                    |
| 108    |       | باب في الحوالة والحمالة        |
| 107    |       | باب في الشركة                  |
| 101    |       | باب العارية                    |
| 109    |       | باب الغصب                      |
| 171    |       | باب الشفعة                     |
| 178    |       | باب القراض                     |
| 177    |       | باب المساقاة                   |
| 177    |       | باب الإجارات                   |
| 179    |       | كتاب المزارعة                  |
| ۱۷۳    |       | باب الحُبس                     |
| 177    |       | باب في اللقطة                  |
| 1 7 9  |       | باب المواريث                   |
| 141    |       | باب الوصيَّة                   |
| 141    |       | باب الوديعة                    |
| 144    |       | باب القِسمة والفئ              |
| 194    |       | باب قسم الصَّدَقات             |
|        |       |                                |

| سفحة      | عال |   | الموضــوع                    |
|-----------|-----|---|------------------------------|
| ۲         |     |   | باب في النكاح                |
| <b>۲1</b> |     |   | باب الظّهار                  |
| ۲۲.       |     |   | باب اللَّعان                 |
| 770       |     |   | باب العِدد                   |
| 777       |     |   | باب الرَّضَاعة               |
| 777       |     |   | باب النَّفَقات               |
| 777       |     |   | باب في الدِّيات              |
| 779       |     |   | باب الشجاج وما فيها          |
| 750       |     |   | باب في القسامة               |
| 727       |     |   | بانب في قتال أهل البَغي      |
| 751       |     |   | باب في الردة والكفر وألفاظها |
| 701       |     |   | باب في الحُـدُود             |
| 700       |     |   | باب الجِهَاد                 |
| 709       |     |   | باب في المبارزة              |
| 777       |     |   | باب الصَّيد والذَّبائح       |
| 777       |     |   | باب الضَّحايا                |
| 779       |     |   | باب في السَّبق والرَّمي      |
| 777       |     |   | باب في الأيمان والنُّذُور    |
| 777       |     | • | باب الأقضية                  |
| 740       |     |   | فهرس الكتاب                  |
| 1/1-      |     |   |                              |

رقم الاسداع ١٠٧٢٤ / ١٩٩١ ٢